

تَصَنبِفْ أُبِي *حِعِّفُ فُراً حِكَر بِن مُحِمَّتُ دِبنِ سلاً مِهُ الطّحاوي* رَحْبَمُهُ اللّهُ تَعَالیٰ (۳۲)

اختصكار

أَبِيُ بَكُلُ أَنْحَدَبِنِعَكِي لِمُجَصَّاطُ لِرَّازِي فِي رَحْمَهُ اللَّهُ تَعْالِي (٣٧٠هـ)

دراسكة وتحقيق

د . عَبدا بتد نذیرأ حمد

الأُسِناذالمسَاعدُ بِعَسْمِ الدِّرَاسَاتُ الاسلامِّية كلية الاَدَاجُ \_ جامعَة الملكثِ عَبْدُ العزيز

كيْشكرلاُوّل مَرْة عنْ مَخطوطةٍ وَحَدْدة ،

الجرج الخامس

خَالِلْشَغُالِلْشَغُلِللَّهُ لَالْمُثَالِمُ الْمُثَالِثُهُ الْمُثَالِثُمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُلْمِلْمُ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقُ الْمُلْمِلِقِ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِيلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِيلِمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِيلِمِ





حقوُق الطّلَبَع مَحَفوُظة الطّبعَة الأولِك الطّبعَة الأولِك 1810 مـ 1990 م

## كتاب الوصايا(١)

# [۲۱۵۰] في الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة [في حياة الموصى] (۲):

قال أصحابنا، والحسن بن حي، وعبيد الله بن الحسن... والشافعي: إذا أوصىٰ لرجل بأكثر من الثلث، أو أوصىٰ لبعض ورثته، فأجازها الورثة في حياته، لم يجز ذلك حتى يجيزوه بعد الموت.

وقال ابن أبي ليلي، وعثمان البتي: ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت، وهي جائزة عليهم.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا استأذنهم فكل وارث بائن / عن الميت، [٤٠٦] مثل الولد الذي بان عن أبيه، والأخ وابن العم اللذين ليسوا في عياله، فإنه ليس لهم أن يرجعوا، وأما امرأته وبناته اللّاتي لم يبن منه، وكل [من] في عياله، فإن كان قد احتلم، فلهم أن يرجعوا، وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم أنه [إن] لم يجزه لحقه ضرر منهم في قطع النفقة إن صحّ فلهم أن يرجعوا.

وروى ابن وهب عن مالك: في المريض ليستأذن $^{(7)}$  ورثته / في الوصية  $^{(8)}$ ب]

<sup>(</sup>١) الوصايا: جمع وصية، وهي الاسم من أوصىٰ يوصي إيصاء، ووصى يوصي توصية واصطلاحاً: «تمليك مضاف لما بعد الموت» التوقيف، طلبة الطلبة، المختار (وصي).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين زيدت من م، وساقطة من الأصل.
 انظر: المختصر، ص ١٥٦، ١٥٧؛ الأم، ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٣) في (م): (يستأذن).

لبعض ورثته، فإن أذنوا له فليس لهم أن يرجعوا في شيء من ذلك، ولو كان استأذنهم في الصحة، فلهم أن يرجعوا إن شاؤوا، وإنما يجوز إذنهم في حال المرض؛ لأنه يحجب عن ماله بحقهم، فيجوز ذلك عليهم.

وقول الليث في ذلك كقول مالك.

وإن أجازوه بعد الموت، جاز عند جميع الفقهاء.

قال أبو جعفر: لما كان للموصي إبطال تلك الوصية في الحياة مع كونه مالكاً للمال (فالورثة)(١) أحرى أن يرجعوا (فيما أجازوا)(٢).

## [177] (في الوصية بشيء بعينه) (۳):

قال أبو [حنيفة] (٤): إذا أوصى لرجل بعبد، ولآخر بعبد آخر، قيمة أحدهما أكثر من الثلث، وقيمة الآخر أقل من الثلث، ضرب الذي قيمة عبده أقل من الثلث بقيمة العبد، وضرب الذي قيمته أكثر من الثلث بمقدار الثلث من العبد، ولا يضرب بالفضل.

وقال أبو يوسف ومحمد: يضرب كل واحد منهما في الثلث بقيمة عبده كاملة فيقسم الثلث بينهما.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أوصىٰ لرجل بسكنىٰ داره سنة، [أو]<sup>(ه)</sup> خدمة عبده سنة، ولا مال له غير ذلك، فإنه يقال للورثة: إما أن تسلموا إليه ذلك، أو تعطوه ثلث مال الميت.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقطة في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من م. انظر: المختصر، ص ١٨٥؛ المدونة، ٢٩/٦؛ المزني، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أبو جعفر)، والمثبت من م، كما في المختصر أيضاً، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (و)، والمثبت من م. انظر المدونة، ٦٩/٦.

ولو أوصىٰ له بالعبد، وهو أكثر من الثلث، فأحب أن يعطوه ثلث جميع مال الميت من العبد، ولا يعطى (١) غيره.

وقال مرة أخرى: يعطي ثلث مال الميت من كل شيء.

قال: وقال مالك لو أوصىٰ له بدين، فلم يحمل (٢) ذلك الثلث، وأبى الورثة أن يجيزوا، أعطوه من العين، والدين، والعقار، وكل شيء يبلغ الثلث ولو أوصىٰ له بمائة دينار، وهي أكثر من الثلث، فلم يجيزوه، أعطوه ثلث ما ترك من الدين وغيره.

وفرق بين العبد يوصى به [بعينه] (٣) وبين الدين والدنانير والسكني ونحوها.

وذكر المزني في مختصره عن الشافعي: أن لكل واحد [من أصحاب الوصايا]<sup>(٤)</sup> ما سمى له من الثلث إذا كانت وصاياهم أكثر من الثلث.

وذكر المزني في جامعه عن الشافعي: مثل هذا، وقال فيه: إذا أوصىٰ بشيء بعينه، فهو فيما أوصى به، ولا يخرج إلى غيره ما سلمها الورثة، فإن لم يسلم الورثة [ما] (ه) لزمهم، ضرب بما أصابه في مال الميت. /

قال المزني: هذا غلط، بل تصح وصيته في الشيء بعينه، أو ما احتمل الثلث منه.

قال أبو جعفر: لا يخلو وصيته من أن تكون جائزة، فلا يسعهم منعه، أو لا تجوز، فلهم أن يمنعوه ولا يلزمهم بمنع (٦) ما لهم أن يمنعوه من حقهم

<sup>(</sup>١) في (م): (من غيره).

<sup>(</sup>۲) عي (م): (س عيرن).(۲) في (م): (يحصل).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إلاَّ ما لزمهم)، وفي (ما لزمهم) والعبارة تدل على صحة ما ورد في (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): (جميع).

واحتج بعضهم على أبي حنيفة بالعبد الجاني إذا اختار المولى إمساكه لزمته الدية، وهي أضعاف قيمة العبد، وكذلك ما أوصى به الميت إذا كان بعينه، فلم تسلمه الورثة، وجب عليهم تسليم ثلث مال الميت؛ لأن الميت كان له أن يوصي به.

قال أبو جعفر: وما ظننت أن أحداً من أهل العلم يقنع بمثل هذا من [0,1] نفسه / لأن الواجب بالجناية أحد شيئين: إما دفع العبد أو الدية، فإذا منعه فقد اختار الدية، وأما العبد الموصى به، فلم تجز الوصية فيه إلا بمقدار الثلث منه فمن [1,1] عليهم الثلث من غيره، وعلى أن العبد الجاني ليس بعروض الوصية [1,1] لأن الجاني في ملك مولاه، فله أن يختاره ويدفع الدية، وله أن يدفعه والشيء الموصى به في ملك الموصى له به إن خرج من الثلث، لا حق للوارث فيه، وإن لم يخرج من الثلث في ملك الموصى له، فليس للوارث منعه، وبقيته في ملك الوارث، فليس للموصى له أخذها منه.

## [٢١٥٢] في الوصية بالثلث إذا أفاد مالًا بعده (٤):

قال أبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، والشافعي: إذا أوصىٰ بثلث ماله ثم أفاد مالاً ثم مات، فإنما له (ثلث ماله)(ه) يوم يموت الموصي.

وقال ابن وهب عن مالك: إذا أوصت امرأة في مرضها بالثلث، فورثت مالاً فللموصى له الثلث من جملة المالين إلاً أن يكون مالاً لم يعلم به حتى ماتت، فليس للموصى له (من المال الذي لم يعلم به شيء)(١٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وجب)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (للوصية)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): (خرج).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم، ٤/ ١٠٥؛ المدونة، ٦/ ٣٧.

<sup>(</sup>۵) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) العبارة في (م): (في المال شيء الذي لم يعلم).

وقال ابن القاسم عن مالك مثله، وقال: لو أوصىٰ بعتق أو غيره، فإن المال الذي ورثه ولم يعلم به، أنه لا تدخل فيه الوصايا لا عتق ولا غيره، وما علم به فإن الوصايا تدخل فيه.

وقال عثمان البتي: إذا أوصى في مرضه بثلث ماله، ثم ورث مالاً لم يحدث فيه شيئاً، فالوصية في ثلث ما كان أوصى، إلاَّ أن يكون (الموصي) (١) أوصى، وهو صحيح، [فأرى](٢) له ثلث كل شيء تركه.

(قال الليث: إذا أوصى ثم ورث مالاً ولم يعلم به، لم يكن للموصى له منه شيء)(٣).

قال أبو جعفر: لا يختلفون أن ما علم به مما أفاد يدخل في الوصية، كذلك ما لم يعلم به؛ لأن العلم والجهل فيه سواء؛ إذ كل واحد منهما لم توجد فيه وصية مستأنفة.

## [۲۱۵۳] فيمن أوصىي بأكثر من الثلث<sup>(٤)</sup>: /

قال أبو حنيفة: في رجل أوصىٰ لرجل بثلث ماله، ولآخر بجميع ماله، فلم تجزه الورثة، أن الثلث بينهما نصفان.

وروى محمد عن أبي حنيفة: أنه إن أجاز الورثة، فلصاحب الثلث السدس (٥)، والباقى لصاحب الجميع.

قال الحسن عن زفر عن أبي حنيفة: في رجل أوصىٰ لرجل بثلث ماله، ولآخر بجميع ماله أن الثلث بينهما نصفان، وهو قول زفر، وإن أجازت الورثة

<sup>(</sup>١) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فأدى)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ١٥٨؛ المبسوط، ١٤٨/٢٧؛ الأم، ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٥) في (م): (الثلث).

كان الثلث بينهما نصفين، وكان للذي أوصىٰ له بالجميع<sup>(۱)</sup>، نصف جميع المال، يأخذه من الثلثين، والسدس الباقي من الثلثين بين الموصىٰ لهما نصفين.

وقال أبو يوسف: إن لم تجز الورثة، فالثلث بينهما على أربعة، وكذلك إن أجازه الورثة.

وقال أبو يوسف، ومحمد، وابن أبي ليليٰ، وابن شبرمة، ومالك، [٨٠/ب] والثوري، والشافعي: الثلث بينهما على أربعة إذا لم يجيزوا / .

وقال أبو حنيفة معهم إذا أوصىٰ لرجل بالثلث ولآخر بالسدس، قسم الثلث بينهما على ثلاثة، إذا لم تُجز الورثة.

قال أبو جعفر: الموصى له بجميع المال موصىٰ له بما زاد على الثلث بملك العين، فلا يضرب<sup>(۲)</sup> به، والموصى له بالثلث وبالسدس كل واحد منهما على الانفراد، موصىٰ له بما يملكه الميت، فيتحاصان في الثلث على قدر الوصيتين. وأما إذا أجازوا، فإن رواية محمد عن أبي حنيفة أنه: (لا تعمل الإجازة لصاحب الثلث، وأعملها لصاحب الجميع.

ورواية زفر عن أبي حنيفة:) (٣) أنه قسم الثلث بينهما بغير إجازة، وبقي الثلثان، لا يدعي صاحب الثلث فيه أكثر من السدس، والنصف مسلم لصاحب الجميع، والسدس قد يتنازعاه (٤)، فهو بينهما نصفان. ألا ترى أنه لو أجاز الورثة لصاحب الثلث خاصة، كان لا يأخذ إلا السدس مما بقي، فهذا مما كان يميل إليه متقدمو أصحابنا من قول أبى حنيفة.

قال أبو جعفر: والقياس عندي على أصل أبى حنيفة أن يكون الثلثان بين

<sup>(</sup>١) في (م): (جميع المال).

<sup>(</sup>۲) في (م): (يضره).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): (تنازعاه).

الموصىٰ لهم على خمسة: أربعة أخماسه لصاحب الجميع، وخمسه لصاحب الثلث، نضرب كل واحد بما بقي (١) من وصيته، كما قلنا فيمن أوصىٰ بثلث ماله لرجل، وبسدسه لآخر، فلم تجز الورثة، أنهما يتضاربان فيه بوصيتهما.

## [۲۱۵٤] فيمن أوصىٰ بشيء لرجل، ثم أوصىٰ به لآخر $^{(7)}$ :

قال أبو جعفر: روى علي بن معبد عن محمد قال: وإذا قال: قد أوصيت لفلان، لفلان، ثم قال: الثلث الذي أوصيت به لفلان، قد أوصيت به لفلان، فالثلث بينهما نصفان.

وقال في الأصل: إذا أوصىٰ بعبد لرجل، ثم أوصىٰ به لآخر، فهو بينهما نصفان.

ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان، (هو لفلان، كان ذلك رجوعاً في الوصية الأولىٰ. ولو قال) (٣٠): قد أوصيت به لفلان، كان بينهما / نصفين. [٤٠٩]

وروي عن ابن وهب عن مالك: إذا أوصى بوصية ثم أوصى بوصية، ولم يذكر الآخر، قال: تجوزان جميعاً، ولا تنقض الآخرة الأولىٰ، إلا أن يبيِّن فيها نقض شيء مما في الأولىٰ.

قال ابن القاسم عن مالك: إذا قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو وصية لفلان، فالثانية نقض الأولىٰ.

وقال الثوري: إذا أوصىٰ بعبد لرجل ثم أوصىٰ به لآخر، فهو بينهما نصفان.

وقال سوار بن عبد الله: في رجل أوصىٰ بوصية، ثم أوصىٰ بعد ذلك بوصية أخرىٰ، أن الثانية تفسخ الأولىٰ.

<sup>(</sup>١) في (م): (يلي).

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ١٥٩؛ المدونة، ٦٩/٦، ٧٠؛ المزني، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م).

وكان عبيد الله بن الحسن يراهما جميعاً.

وقال المزني عن الشافعي: إذا أوصىٰ لرجل بعبد بعينه، ثم أوصىٰ به لآخر، فهو بينهما نصفان، ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان [لفلان](١)، [٢٨/أ] أو قال: قد أوصيت به لفلان(٢) / ، كان ذلك رجوعاً عن الأول بالآخر.

قال أبو جعفر: الوصية إنما هي تمليك بعد الموت، فالأولى والثانية سواء، ما لم تكن في الثانية دلالة على الرجوع عن الأولى.

فإن قيل: ينبغي أن تكون الوصية الثانية رجوعاً عن الأولىٰ على كل حال.

قال سوار بن عبد الله: كما لو قال قد بعتك عبدي هذا بألف درهم، فلم يقبله (٣) حتى قال لرجل: قد بعتكه بمائة دينار، كان ذلك رجوعاً عن البيع الأول، قيل له: الفرق بينهما أن البيع لا يقع إلا بقبول الآخر، والوصية قد صحت من قبل الموصي قبل قبول الموصيٰ له، ألا ترى أن المخاطب بالبيع لو مات قبل القبول بطل البيع، ولو مات الموصىٰ له بعد موت الموصي قبل القبول، صحت الوصية له.

#### [۲۱۰۵] ما يبدأ به من الوصايا(٤):

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أوصىٰ بوصايا مختلفة: من عتق وحج، وصدقة، ووصايا لقوم بأعيانهم، فإنه ينظر إلى الثلث، فيقسم بين أصحاب الوصايا وبين سائر ما ذكر من القرب، ثم ينظر إلى ما حصل من [حصة](٥)

<sup>(</sup>١) الزيادة من المزنى.

<sup>(</sup>٢) العبارة في المزني: «قد أوصيت بالذي أوصيت به لفلان لفلان، كان هذا رجوعاً عن الأول إلى الآخر»، وقد اختصره المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في (م): (يقبل).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ١٦٠؛ المدونة، ٦/٤٦، ٤٣.

<sup>(</sup>۵) زید من (م).

القرب التي ليست لإنسان بعينه، فيبدأ منها بالفروض التي أوجبها الله تعالى: كزكاة المال، وحجة الإسلام، على التطوع بدأ بها أو أخرها، ثم ينظر إلى ما بقي، فيبدأ بما بدأ به من النوافل، والتسمية إذا كانت بعينها، فهي بمنزلة وصيّة لإنسان بعينه.

وروى بشر<sup>(۱)</sup> عن أبي يوسف: في الزكاة وحجة الإسلام، أنه يبدأ بالزكاة، وإن أخرها، ثم الحجة، ثم كفارات الأيمان، وجزاء الصيد ونحوه، وإن كانت حجة تطوع، وكفارة يمين، بدأت بكفارة اليمين. / ويبدأ بكفارة القتل [٤١٠] على جزاء الصيد؛ لأن [القتل]<sup>(۱)</sup> أوجب من جزاء الصيد.

قال: وأبدأ<sup>(٣)</sup> بكفارة القتل على كفارة رمضان؛ لأن (كفارة القتل فريضة في الكتاب، وكفارة رمضان)<sup>(٤)</sup> مختلف فيها.

(قال إبراهيم: يستغفر الله ويقضي يوماً ولا كفارة عليه)<sup>(ه)</sup>.

قال: ولو أوصى بعتق في كفارة يمين، وبكفارة صيد، وفدية الأذى، بدأ بما بدأ به؛ لأن هذه أشياء متساوية.

وقال أبو يوسف في موضع آخر من الإملاء: في الزكاة والحج يتحاصان.

وقال الحسن عن زفر: إذا أوصىٰ بمائة درهم في سبيل الله، وبمائة (درهم) (٢) في المساكين، وبمائة (درهم) في الحج، وأوصىٰ لرجل بمائة درهم، وأوصىٰ أن يعتق، فإنه لا يبدأ بشيء (قبل شيء) (٨).

<sup>(</sup>١) في (م): (شريك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (غير القتل)، والمثبت من م، وهو المناسب لسياق العبارة.

<sup>(</sup>٣) في (م): (ويبدأ).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (م).

<sup>(</sup>A) ساقطة من (م).

قال أبو يوسف: يتحاصون، فما أصاب الرجل، سلم إليه، وما بعد ذلك فهو $^{(1)}$  تطوع، يبدأ فيه (بما بدأ) $^{(7)}$ ، وإن كان فيه واجب بدأ بالواجب وإن أخره.

[٢٨/ب] وقال ابن القاسم عن مالك /: العتق البتات والتدبير يبدأ بهما على سائر الوصايا، ثم عتق عبد قد أوصىٰ به بعينه، والذي أوصىٰ أن يشتري بعينه ويعتق يتحاصان، ثم الكتابة، ثم الحج. قال: والعتق البتات والتدبير يبدأ بهما على الزكاة، وعلى الوصية بالعتق وإقراره بدين لمن لا يجوز له إقراره، يبدأ به قبل الوصايا. ثم تكون الوصايا من ثلث ما بقي، والزكاة في الثلث تبدأ بها على الوصية بالعتق، فإن علم وجوب الزكاة في ماله بإجازة (ما كان) (٣) غائباً، وعلم وجوب زكاته، فهو من رأس المال إذا وجبت في مرضه، وإن وجبت الزكاة في صحته ففرط فيها ثم أوصىٰ بهذا، فهذا يكون من الثلث.

قال ابن القاسم، وقال مالك: إذا أوصىٰ بزكاة ماله وعتق رقبة من ظهار أو قتل، بدىء بالزكاة، ثم العتق الواجب في الظهار (١) والقتل وهما سواء يتحاصان فيه، ويبدآن على عتق التطوع، وعتق الظهار والقتل يبدأ بهما على كفارة اليمين، ويبدأ بالطعام في قضاء رمضان على النذر؛ لأنه آكد.

وقال ابن وهب عن مالك: إذا أوصىٰ أن يشتري غلام فلان بعد موته، فيعتق عنه، وأوصىٰ بوصايا يعجز عنها الثلث، بدىء بالعتق الذي سمى (٥) قبل غيره.

وقال الأشجعي عن الثوري: إذا أوصىٰ بعتاقةٍ ووصايا بدىء بالعتاقة، فإن بقى شيء كان لأصحاب الوصايا.

<sup>(</sup>١) في (م): (فهو كله تطوع).

<sup>(</sup>٢) في (م): (بما يبدأ به).

<sup>(</sup>٣) في (م): (مال كان).

<sup>(</sup>٤) في (م): (أو).

<sup>(</sup>٥) في (م): (فيها).

وقال الأوزاعي: في امرأة أوصت أن يحجّ عنها ويعتق، قال: إن كانت صَرورة بدىء بالعتاق، ثم حجّ بما بقى من حيث يبلغ.

وقال الحسن بن حيّ: الوصايا كلها بالحصص إلَّا عتقاً موقعاً، فإنه يبدأ به قدم أو أخرّ وإذا وهب في المرض ثم أوصىٰ بالثلث، حاصّ الموصىٰ له/ بالثلث [٤١١] الموهوب له.

وقال ابن وهب عن الليث: إذا دبر رقيقاً في صحته، وأعتق آخرين عند الموت تحاصًا جميعاً.

قال: وقال مالك: يبدأ المدبرون عليهم.

قال: وقال الليث: إذا أوصىٰ بزكاة ماله وبوصايا معها، بدىء بالزكاة على الوصايا من العتق وغيره، فيخرج من ثلثه، فإن فضل بعد ذلك (١) من الثلث شيء، كان لأهل الوصايا بالحصص.

قال: وإذا أوصىٰ بعتق رقبة بعينها وبحجة، ووصايا، ولم يكن حجّ، بدىء بالعتاقة ثم بالحج، ويتحاصّ أهل الوصايا فيما بقي من الثلث بعد ذلك، وإن قال: اشتروا غلام فلان فأعتقوه، وأوصىٰ بوصايا مع ذلك، فلم يحمل الثلث، فإنهم يتحاصون، ولو أعتق عبداً بعينه بدأ بعتقه.

وقال المزني عن الشافعي في جامعه: ولو قال في مرضه: غلامي هذا حر لوجه الله تعالىٰ ثم قال: غلامي هذا حر، ثم قال بعد ذلك لآخر وليس له مال غيرهم ثم مات، عتق الأول كله إن خرج من الثلث، فإن كان أكثر من الثلث، عتق منه ما حمل الثلث، ورق ما بقي منه، والعبدان معه، وإن كان أقل من الثلث / عتق كله، وعتق من الثاني تمام الثلث، فإن فضل شيء عتق من الثالث. [٨٧]]

وقال في الوصايا إملاء: ولا يبدأ من العتاقة بشيء دون شيء، تدبير

<sup>(</sup>١) في (م): (الزكاة).

ولا غيره، إنما<sup>(١)</sup> يعتق البتات في المرض الذي لو صحَّ أعتق كله، وقال في الوصايا .

قال أبو جعفر: لما لم يختلف حكم الهبة في المرض والوصايا، في أن كل واحد منهما من الثلث، وجب أن يتحاصوا إلا أنهم قد اتفقوا على أن العِتْق الموقَّع [في المرض] (٢) يُبدأ به على سائر الوصايا.

#### [1007] في المحاباة والعتق في المرض(7):

قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا حابى في البيع في مرضه، ثم أعتق بدأ بالمحاباة، ثم العتق، وإن أعتق ثم حابى تحاصًا، وإن حابى ثم أعتق ثم حابى، فللبائع الأول نصف الثلث، ونصف الثلث بين المعتق وبين البائع الآخر.

وقال أبو يوسف: أبدأ في ذلك كله بالعتق.

وقال زفر: إذا أعتق ثم حابى بدأ بالعتق، وإن حابى ثم أعتق، بدىء بالمحاباة، وإن حابى ثم أعتق ثم حابى، بدىء بالمحاباة الأولىٰ ثم بالعتق ثم بالمحاباة الثانية.

وقال ابن وهب عن مالك: إذا تصدق في مرضه ثم أوصىٰ بوصايا، لم يكن لأصحاب الوصايا أن يدخلوا على المتصدق عليه في الصدقة.

وقال ابن القاسم عن مالك قياس قوله: إنه إذا حابى ثم أعتق، فالعتق أولىٰ.

وقال الربيع في البويطي عن الشافعي: إذا حابى وأوصىٰ بوصايا تحاصوا [٤١٢] في الثلث. /

<sup>(</sup>١) في (م): (إنما يبدأ بعتق).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ١٦٠؛ المدونة، ٦/١١؛ الأم، ١٠٢/٤.

قال: وقد قيل فيمن باع في مرضه بيعاً حابى فيه، فسخ البيع؛ لأن العقدة وقعت على غرر؛ لأنه إن صحّ ثبت، وإن مات نقض على كثرة الثلث وقلته، وعلى قدر وصاياه ودينه، وهو أحبّ إليّ.

قال أبو جعفر: والقياس ما قال الشافعي؛ لأن الثمن لم يتحصل بعد، وربما زاد وربما نقص.

قال أبو بكر: هذا ليس بشيء؛ لأنه لو وجب هذا، لوجب أن لا يجوز (۱) شراء العبد المعيب الذي لا يعلم به المشتري؛ لأنه لو هلك في يده، رجع بحصة العيب من الثمن، ويكون ما بقي بعد الحصة مجهولاً؛ ولأنه جائز أن يجب له الرجوع، وجائز أن لا يجب له الرجوع؛ لأنه إن باع العبد من غيره أو قتله، لم يجب الرجوع بأرش العيب، ولأنه لو علم به والعبد قائم، كان خياره في فسخ البيع دون الرجوع بالحصة. فلما لم يمنع كونه معيباً من صحة البيع مع جواز ما ذكرنا، كان كذلك حكم المحاباة، والمعنى في جميع ذلك: أن البيع قد وقع صحيحاً، والثمن هو ما ثبت بالعقد [وورود](۱) الزيادة والنقصان فيه إنما يكون في المحاباة بعد ثبوته وصحته. وكذلك يلزم الشافعي على هذا القياس: أن لا يجوز شراء / عبدين صفقة؛ لأنه جائز أن يموت أحدهما في يده، ويحدث [۸۷/ب] للباقي مجهولة، فهذا يدل على ضعف اعتلال الشافعي.

## [٧١٥٧] فيمن أوصى لقبيلة لا يُحْصَون (٥):

قال أصحابنا: إذا أوصىٰ لبني فلان قبيلة لا يحصون، فالوصية باطلة.

<sup>(</sup>١) في (م): (أن يجوز).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): (بالآخر).

<sup>(</sup>٤) في (م): (فيراه).

<sup>(</sup>٥) انظر: المبسوط، ٢٧/ ١٥٨؛ المزنى، ص ١٤٥.

وقال ابن القاسم عن مالك: هي جائزة.

وقال المزني في مختصره عن الشافعي: ولو أوصىٰ له ولمن لا يحصى بثلثه، فالقياس: أنه كأحدهم.

فهذا يدل على جواز(١) الوصية لمن لا يحصىٰ.

وقال الربيع عن الشافعي: وإن حبّس على عشيرة وهم لا يحصون. مثل بني تميم. فقد قيل إن أعطى منهم ثلاثة فصاعداً، أجزأه (٢) كالوصية للفقراء.

وقد قيل: لا شيء لهم؛ لأنهم قوم بأعيانهم، لا يدرى ما يصير لكل واحد منهم.

قال أبو جعفر: قد اتفق الجميع على جواز الوصية للفقراء، وإن لم يكونوا معيَّنين إلَّا أن ذلك إنما جاز؛ لأنها لله تعالىٰ، وإذا دخل فيها الأغنياء وهم غير محصورين صارت حقاً لآدمي، وحق الآدمي لا يثبت لغير عين، ألا ترى أنه لو أقر بمجهول غير معين، لم يجز إقراره، كذلك الوصية. وأيضاً فإن الوصية إذا كانت لآدمي، فإنما يتم بقبول الموصىٰ له، والموصى له هاهنا غير معين، [٤١٣] ولا يصح منه القبول، فلم تصح. /

### [۲۱۵۸] فيمن أوصى لولد فلان (٣):

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أوصىٰ بثلث ماله لبني فلان ولم يسمّهم وكان له بنون فماتوا، وولد له آخرون قبل موت الموصي، فالوصية لمن وجد حيًّا من ولده يوم يموت الموصي.

وقال مالك والليث: الوصية لمن أدرك القسم منهم، ولا يلتفت إلى من مات منهم بعد موت الموصى قبل أن يقسم المال.

<sup>(</sup>١) في (م): (تجويزه).

<sup>(</sup>٢) في (م): (جاز).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط، ١٥٨/٢٧، ١٥٩.

وقال الثوري: إنما يعطى من كان موجوداً يوم الوصية.

والمزني قال فيه مرة مثل قول أبي حنيفة، ومرة: مثل قول الثوري، ولا يحفظ عن الشافعي فيه شيء.

قال أبو جعفر: الأولىٰ أن يعتبر من كان موجوداً وقت الاستحقاق كما قالوا جميعاً في الأوقاف<sup>(۱)</sup>.

## [۲۱۹۹] فيمن أوصى لميت قد علم بموته (۲):

قال أصحابنا: إذا أوصىٰ بثلثه لفلان، فمات قبل الموصي، أو كان ميّتاً يوم الوصية، وهو يعلم أو لا يعلم، فالوصية باطلة، وهو قول الثوري، والشافعي.

وقال ابن القاسم عن مالك: في رجل أوصىٰ بثلثه لرجل، فإذا الرجل قد مات قبل الوصية، قال: إن كان علم بموته حين أوصىٰ فهو للميت الموصىٰ له، يقضى بها دينه، ويرثها ورثته إن لم يكن عليه دين، وإن كان لم يعلم بموته الموصي، فلا وصية له ولا لورثته، ولا لأهل دينه. /

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو وهب لزيد وهو ميّت، أن الهبة باطلة، علم بموته أو لم يعلم، وأن ورثته لا تقوم في قبولها مقامه، كذلك الوصية؛ لأنها إنما أوجبها للميت، فإذا لم تصح للميت، لم يستحقوها عنه.

## [٢١٦٠] في الوصية للقاتل (٣):

قال أصحابنا، والثوري، والشافعي: لا تجوز وصية المقتول للقاتل، فإن أجازها الورثة جازت عند أبي حنيفة (ومحمد (١٤) ) (٥) ولم تجز عند أبي يوسف.

<sup>(</sup>١) في (م): (الأوقات).

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ١٦٢؛ المدونة، ٦/٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ١٥٦؛ المبسوط، ٢٧/ ١٨٠؛ المدونة، ٣٤/٦، ٣٥.

<sup>(</sup>٤) ساقط في م، والصحيح إثباته كما في المختصر.

<sup>(</sup>٥) في (م): زيادة (وصحت).

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا ضربه عمداً أو خطأ، فأوصى له المضروب، ثم مات من ذلك، جازت الوصية في ماله، وفي ديته (١) إذا علم بذلك منه، ولو أوصىٰ له بوصية ثم قتله الموصىٰ له عمداً، أو خطأ، فالوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله، ولا تجوز في ديته، وقاتل العمد لا تجوز له وصية من المقتول في ماله ولا [في]<sup>(٢)</sup> ديته.

وقال ابن شبرمة، والأوزاعي: تجوز وصية المقتول للقاتل في ثلثه، كما تجوز لغير القاتل.

قال أبو جعفر: قد ثبت أن القاتل لا يرث؛ لأن الميراث [يجب] (٣) [٤١٤] بالموت، وكان هو سببه، [وكذلك لا تجوز / له الوصية؛ لأنها تجب بالموت، وكان هو سببه](٤) ولو جازت الوصية مع حرمان الميراث كأن لو لم يقتله ومات، كان يستحق عشر ماله، وإذا قتله وقد أوصىٰ له، فلو جازت الوصية له، (كان(٥)) يستحق الثلث، فيكون قد جرّ ماله إلى نفسه بقتله فلا تجوز كالميراث.

ولا فرق بين الدية وبين سائر ماله؛ لأن الجميع من مال الميت موروث عنه، ولا فرق أيضاً بين أن تتقدم الجناية على الوصية أو تتأخر عنها؛ لأن الوصية لو جازت كانت متعلقة بالموت، وهو قاتل بعد الموت، فلا وصية له.

وأما خلاف أبي يوسف في منعه الإِجازة بإجازة الورثة، فإن القياس ما قاله؛ لأنه لما جعل كالميراث في بطلانها بالقتل، وجب أن لا تجوز بإجازة الورثة، كما لا يجوز [له] (٢) الميراث بإجازة الورثة.

<sup>(</sup>١) في (م): (دينه).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أن يجب)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيدت من (م)، وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>۵) في (م): (لم).

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (م).

### [٢١٦١] في وصية البالغ المحجور عليه:

قال محمد بن الحسن في كتاب الحجر \_ ولم يحك خلافاً عن أحد من أصحابه \_ القياس: في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح من التدبير وغيره أنه باطل، ولكنا نستحسن في وصاياه إذا وافق فيها الحق ولم يأت سرفاً، يستحقه المسلمون أن يجوز من (ثلثه)(١)، كما تجوز وصية غيره.

قال ابن وهب عن مالك: الضعيف في عقله، والمصاب الذي يفيق أحياناً، تجوز (وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به) (٢) ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف [به] (٣) ما يوصي [به] (١)، [أو] كان مغلوباً على عقله، فلا وصية له.

وقال ابن القاسم عن مالك: في المحجور عليه إن حضرته الوفاة فأوصىٰ بوصايا، فذلك جائز.

وقال الربيع بن سليمان عن الشافعي: تجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور، وغير بالغ.

قال أبو جعفر: إنما منع المحجور عليه للفساد في ماله / احتياطاً له، فإذا [٨٨/ب] صار في حال الموت استغنى عن ذلك، فكان بمنزلة من ليس بمحجور عليه، ألا ترى أنه يحد في القذف، ويجوز طلاقه، وهو مفارق للصبي من هذا الوجه.

## [٢١٦٢] في وصية الصبيّ (٦):

قال أصحابنا: لا تجوز وصية الصبي.

<sup>(</sup>١) في (م): (مثله).

<sup>(</sup>۲) عي رم). رسته.(۲) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من المدونة، ٦/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: (وكان)، والمثبت من نص المدونة.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٦/٣٣؛ الإفصاح، ٧٤/٢.

وذكر المزني نحو ذلك، ولم يعزه إلى الشافعي.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أوصىٰ وهو ابن عشر سنين جاز ما لم تكن في وصيته اختلاط؛ وكذلك إذا كان أقل من عشر بالشيء الخفيف.

[٤١٥] وقال الليث: تجوز وصيته / إذا أصاب الوصية.

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا أوصىٰ في وسط ما يحتلم له الغلمان جوّزت وصيته.

قال أبو جعفر: روى (عمرو بن سليم الزرقي)(۱)، وأبو بكر  $[\mu]^{(7)}$  محمد بن عمرو بن حزم (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز وصية غلام يفاع)(۳).

قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين، وهو منقطع؛ لأن واحداً منهما لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

والقياس: أن لا تجوز وصيته؛ لأنه لا يجوز طلاقه، ولا يحد، ولا يقتص منه، فكان قوله كلا قول في هذه الأشياء، كذلك في وصيته، وليس كالمحجور عليه للفساد؛ لأن أقواله في هذه الأشياء جائزة.

#### [٢١٦٣] في الوصية بوقف المصحف:

قال أبو حنيفة: لا تصح بذلك، وهو ميراث.

وقال مالك، ومحمد، والشافعي: تجوز من الثلث.

<sup>(</sup>١) في (م): (عمر بن سلمة المدرقي)، والمثبت هو الصحيح كما في رواية الموطأ.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (م)، كما في التقريب، ص ٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ٢/٢٦٪ والبيهقي في السنن، ٣١٧/١، ٢/٢٨٪ عبد الرزاق، ٩/٨٪ (يفاع) هكذا في الأثر؛ «ويريد به اليافع. واليفاع: المرتفع من كل شيء، وفي إطلاق اليفاع على الناس غرابة» كما قال ابن الأثير، وقال: «أيفع الغلام فهو يافع إذا شارف الاحتلام ولما يحتلم، وهو من نوادر الأبنية وغلام يافع ويفعة». (يفع).

قال أبو جعفر: روي عن النبي ﷺ أنه قال: (إنكم تظلمون خالداً، إنه احتبس أدرعه وأعتده حبساً في سبيل الله تعالى)(١)، وروي عنه أيضاً: (في الجمل الذي جعله أبو طليق حبيساً في سبيل الله وأجاز له الركوب فيه)(٢).

وإذا جاز أن يفعل ذلك في صحته، جازت الوصية به.

## [1717] في الوصية بالنصيب(7):

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا ترك ابناً وأوصىٰ بنصيب ابن، لم تجز الوصية، ولو أوصىٰ بمثل نصيب ابن، أو بنصيب ابن لو كان، جاز، وكان ذلك وصية بنصف المال.

قال: ولو ترك ابنة فقال: قد أوصيت لها بنصيب ابن، جاز، ولها الثلثان إن أجازت الورثة.

قال محمد: ولو قال بمثل نصيب ابن، كان له الخمسان.

وقال زفر: أو أوصىٰ له بنصيب أحد بنيه وهم: خمسة، (أعطي الخمس، وإن أوصىٰ بنصيب امرأته وليس له ولد) (٤) أعطي الربع وبه قال الحسن.

وقال زفر: لو قال (أوصيته) (٥) بنصيب ابني الميت لو كان حيّاً، فالوصية جائزة، ويعطى نصيب الابن لو كان حيّاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه البخاري، في الزكاة، في قول الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ . . . ﴾ (١٤٦٨)؛ ومسلم في الزكاة، في تقديم الزكاة ومنعها (٩٨٣).

<sup>(</sup>٢) حديث أبي طليق أخرجه ابن الأثير في ترجمته، أسد الغابة، ١٨٣/٦؛ وأورده الزيلعي في نصب الراية، وقال: «رواه البزار في مسنده»، ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ١٥٧؛ المزنى، ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): (أوصيت له).

وقال أبو يوسف: الوصية في ذلك باطل.

قال: وأصل قول مالك الذي يحكيه أصحابه عنه: أنه إذا أوصىٰ بمثل [٨٩] نصيب ابنه أو بنصيب / ابنه، ولا وارث (١) له غير ابنه ذلك، فيخير الابن: أن الموصى له يأخذ جميع المال، ويخرج الابن من الميراث.

وقال الثوري، والحسن بن حيّ، وعبيد الله بن الحسن: إذا أوصىٰ بمثل نصيب أحد ابنيه، ولم يترك غيرهما، فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة، فله الربع، [٤١٦] وهو قول عثمان البتي. /

وقال عثمان البتي أيضاً: لو قال لفلان مثل نصيب أحد ولدي، وله بنون وبنات، فإن كان ذكراً فله ما للذكر، وإن كانت أنثى فلها نصيب الأنثى.

وقال الشافعي: إذا أوصى لرجل (بنصيب ابنه) ولا ابن له غيره، فله النصف، فإن لم يجز الابن، فله الثلث، ولو قال: بمثل نصيب أحد ولدي، فله مع الاثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع، حتى يكون كأحدهم، ولو قال: بمثل نصيب أحد ورثتي، أعطيته مثل أقلهم.

قال أبو جعفر: قول مالك لا معنى له؛ لأنه جعل للموصى له بمثل نصيب الابن جميع نصيب الابن، والموصى لم يوص له بجميع نصيبه، إنما أوصى له بمثل نصيبه. وقد قال الله تعالى: ﴿ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ ﴾ [النساء/ ١١]، فلم يوجب بذلك إخراج الأنثيين من الميراث، وأيضاً فلا يعقل غير ذلك من اللفظ؛ لأنه لا يجوز أن يكون مثلاً لشيء منتف، إنما يكون (مثلاً لشيء) (٢) ثابت. قال: (وأما تسوية زفر بين الوصية وبين نصيب ابن، وبين الوصية بمثل نصيب ابن) قوم فلا معنى لذلك أيضاً؛ لأن الوصية بنصيب الابن يتناول نصيبه خاصة، يقوم

<sup>(</sup>١) في (م): (ولد).

<sup>(</sup>٢) في (م): (مثل الشيء لشيء).

<sup>(</sup>٣) العبارة في (م): (وأما تسويته بين الوصية بمثل نصيب ابن وبين الوصية بنصيب ابن).

الموصىٰ له في نصيبه الذي كان يأخذه لولا تلك الوصية، والوصية بمثل نصيبه وصية يبقى معه نصيبه، وهما مختلفان.

وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن الوصية بنصيب الابن باطل؛ لأن نصيب الابن هو ما قد استحقه ميراثاً عن أبيه وملكه، وما قد ملكه لا تصح وصية [أبيه](١) فيه، كما لو قال: إذا ملك ابني من تركتي ما يستحقه منها فقد أوصيت به لفلان، فلا تصح الوصية به.

## [۲۱٦٥] فيمن يوصي بسهم من ماله(٢):

قال أبو حنيفة: إذا أوصىٰ بسهم من ماله، فله نصيب أحد الورثة إلا أن يكون أقل من السدس، (فيكون له السدس) $^{(n)}$ .

وقد قال أبو يوسف ومحمد: له مثل نصيب أحد الورثة الأقل منهم، إلاَّ أن يزيد على الثلث، فيكون له الثلث، ولا يزاد عليه إلاَّ بإجازة الورثة.

قال أبو جعفر: قوله إلا أن يكون أقل من السدس في قول أبي حنيفة غلط، وإنما هو إلا أن يكون أكثر من السدس، فيكون له السدس، وهو قول زفر.

قال أبو بكر: رواية أبي جعفر هو ما ذكره / في الجامع الصغير  $^{(1)}$ .

وقال في الأصل: يعطى أخسّ سهام الورثة، وإن كان أقل من السدس، وإن كان الأقل أكثر من السدس أعطى السدس في قول أبي حنيفة (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل (أمه) والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) انظر المختصر، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>m) ساقطة من (a).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصغير، ص ٤٢٨، (مع النافع الكبير).

<sup>(</sup>٥) وقول أبي حنيفة كما ذكر الطحاوي في مختصره: «... إن كانت الفريضة أقل من ستة أسهم، كان له السدس، وإن كانت الفريضة أكثر من ستة أسهم كان له كأخس سهام الورثة». ص ١٥٧.

## [٤١٧] وأما الجزء والنصيب ففي قولهم جميعاً تعطيه الورثة ما شاؤوا. /

وقال أشهب بن عبد العزيز \_ ولم يعزه إلى مالك \_ : له الثمن إذا لم يعرف عدد الورثة؛ لأنه أقل سهام الفريضة.

وقال ابن القاسم من رأيه: له السدس إذا لم يعرف عدد الورثة، فإن عرف فله أخسر(١) نصيب أحد الورثة.

وقال عثمان البتي والثوري: له الثلث(٢) قلت سهام الورثة أو كثرت.

وقال عثمان البتي: ولو أوصىٰ بنصيب من ماله، فلو جعل له مثل نصيب أحد ولده، كان حسناً.

وقال الربيع والمزني عن الشافعي: إذا أوصىٰ له بنصيب أو جزء<sup>(٣)</sup>، أو حظ، قيل للورثة: اعطوه ما شئتم ولم يذكر السهم.

قال أبو جعفر: قوله سهم من مال<sup>(1)</sup>: يحتمل أن يكون سهماً من الستة الأسهم التي تنقسم عليها الفرائض، (ويحتمل أن يكون سهماً من عشرة؛ لأن الأعداد عشرة)<sup>(1)</sup>، وإنما يزاد عليها بعد ذلك أجزاء منها، ويحتمل أن يكون سهماً من السهام التي تنقسم عليها ميراث الموصي بين ورثته على فرائض الله تعالىٰ التي (يرثونه)<sup>(۷)</sup> عليها، وكان هذا أولىٰ؛ لأن هذه هي السهام الموروثة عنه.

<sup>(</sup>١) في (م): (أحسن).

<sup>(</sup>٢) في (م): (السدس).

<sup>(</sup>٣) في (م): (جزءين).

<sup>(</sup>٤) في م (مالي).

<sup>(</sup>٥) في (م): (بينهما).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): (يورثونه).

فأما ما اعتبره أبو حنيفة من السهام إذا كانت دون (ستة)<sup>(۱)</sup> أو فوقها، فلا وجه له في القياس، وكان ينبغي أن يعتبر السدس أو سهم من سهام الفريضة كما قال في رجل قال لعبده: سهم منك حر، أنه يعتق سدسه، وكما قال عثمان البتي والثوري.

وروى عمرو بن خالد، عن ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء: فيمن أوصى بسهم من ماله، قال: ليس بشيء.

وروي عن شريح: أنه يعطى مثل (أحد سهام)(٢) الورثة.

وروي عن الحسن البصري: أن له السدس على كل حال.

#### [٢١٦٦] في الوصية لعبد بعض الورثة:

قال أصحابنا والشافعي: لا تجوز الوصية لعبد بعض ورثته.

وقال ابن القاسم عن مالك: تجوز الوصية له بالتافه اليسير (٣).

قال أبو جعفر: لا فرق بين القليل والكثير، كما لو أوصى للوارث.

### [٢١٦٧] فيمن قال لرجل اجعل ثلثي حيث أحببت:

قال أصحابنا: إذا أوصىٰ لرجل بثلثه (حيث شاء، أو نصفه)<sup>(۱)</sup> حيث شاء، كان له أن يجعله لنفسه أو لبعض ولده. ولو قال يعطيه من أحب، لم يكن له أن يعطيه نفسه.

وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال: يجعله حيث رأى، فأعطاه الوصيّ

 <sup>(</sup>١) في (م): (ثمانية).

<sup>(</sup>٢) في (م): (سهام أحد).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٦/ ١٩، ٣٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

أحداً من ولده أو قرابته، لم يجز إلاً أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله [٩٠] هذا شاهد / لابنه، فأرى أن يجوز.

قال أبو جعفر: فإذا لم يجز أن يجعله لابنه في كل حال، فأن لا يجعله (۱) لأبيه أولىٰ.

وقال المزني في جامعه عن الشافعي: إذا قال ثلث مالي إلى فلان يضعه [٤١٨] حيث رآه، فليس له / أن يأخذ لنفسه منه شيئاً، كما لو أمره أن يبيع له شيئاً، لم يكن له أن يبيعه من نفسه [فليس] (٢) له أن يعطيه [وارثاً له] (٣) وليس له أن يضعه فيما ليس للميت فيه نظر.

قال أبو بكر: تشبيه الشافعي ذلك بالأمر بالبيع بعيد؛ لأنه لو قال: بعه من نفسك، لم يجز، ولو قال: اجعله لنفسك، جاز عند الجميع.

### [٢١٦٨] فيمن أوصى بثلثه لفلان وللفقراء والمساكين (٣):

قال أبو حنيفة في الجامع الصغير: إذا أوصىٰ بثلثه لأمهات أولاده \_ وهن ثلاث \_ وللفقراء والمساكين، قسم الثلث على خمسة: لأمهات أولاده ثلاثة، وللفقراء سهم، وللمساكين سهم.

ولو أوصىٰ بثلثه لفلان وللمساكين، فنصفه لفلان، ونصفه للمساكين (ولم يحك خلافاً.

وقال أبو يوسف في إملائه: في رجل أوصىٰ بثلث ماله) (٤) للفقراء والمساكين ولفلان، فإن أبا حنيفة قال أقسمه على ثلاثة أسهم سهم للفقراء، وسهم لللن.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقطة من (م)، ومكانه: (يجعله).

<sup>(</sup>٢) الموضعين ساقطة من الأصل، وزيدت من (م).

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير، ص ٤٢٧؛ المدونة، ٦/٠٤؛ المزني، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقطة من (م).

وقال أبو يوسف: أقسمه على سهمين: سهم للفقراء والمساكين، وسهم لفلان؛ لأن المسكين يقع عليه اسم الفقير، والفقير يقع عليه اسم المسكين، ألا ترى أنه لو قال: للفقراء والمساكين والمحتاجين، لم يجعل للمحتاجين سهم؛ لأن الاسم الواحد من هذا يجمع هذا كله.

وقال ابن القاسم عن مالك (في رجل)<sup>(۱)</sup> أوصىٰ بثلث ماله في سبيل الله، وفي الفقراء (واليتامى يقسم)<sup>(۲)</sup> الثلث عليهم على وجه الاجتهاد، ولم يره أثلاثاً.

قال ابن القاسم: فإذا أوصىٰ لفلان وللمساكين، لم أر له نصف الثلث، ولكنه يعطى منه على وجه الاجتهاد. ولو قال ثلث مالي لفلان وفلان، وأحدهما (غني) (٣) كان الثلث بينهما نصفين.

وقال المزني في جامعه الكبير عن الشافعي: إذا أوصىٰ بثلثه في المساكين قسم في مساكين ذلك البلد دون غيرهم، يدخل فيه الفقراء [لأنهم مساكين]<sup>(٤)</sup> فإن كثر حتى يغنيهم، نقل إلى أقرب البلدان.

فإن قال: في الفقراء والمساكين علمنا أنه أراد التمييز بين أهل الفقر وأهل المسكنة، والفقير: من لا مال له ولا كسب، والمسكين: من له مال أو كسب يقع منه موقعاً ولا يغنيه، فيجعل الثلث بينهما نصفين.

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [التوبة/ ٦٠]. فذكر الصنفين وقال: ﴿ ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [الأنفال/ ٤١]. وقال في آية الفيىء: ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [إلى قوله ﴿ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [الحشر/ ٧]. فذكر

<sup>(</sup>١) في (م): (إذا)، والمثبت هو الموافق لنص المدونة.

<sup>(</sup>٢) في (م): (والمساكين أن يقسم)، والمثبت هو الموافق لنص المدونة.

<sup>(</sup>٣) في (م): (غير).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لأنه مسكين)، والمثبت من (م).

في هاتين [الآيتين] المساكين، ولم يذكر الفقراء، ولا خلاف أن من يعطي من الزكاة لفقر أو مسكنة أنه يعطي من الفيىء، فثبت أن ذكره للفقراء مع المساكين [٤١٩] على/ وجه التأكيد لا على أن واحداً/ من الصنفين غير الآخر.

وقال تعالى: ﴿ فَكُفَّرَنُهُ وَ إِطْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ ﴾ [المائدة/ ٨٩]، وجائز عند الجميع إعطاء الفقراء، وكذلك سائر المواضع التي ذكر فيها المساكين، والفقراء بمثابتهم عند من يفرق بينهم.

وأما ما فرق به الشافعي بين الفقراء والمساكين، فلا دلالة عليه من كتاب ولا سنة، ولا لغة.

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿ أَمَنَا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَنِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ [الكهف/٧٩]. فسماهم مساكين، وأثبت لهم ملك السفينة، والفقراء خلافهم: وهم الذين لا يملكون شيئاً:

قيل له: قد رأينا الله سبحانه وتعالىٰ سمى من لا يملك شيئاً مسكيناً.

بقوله: ﴿ أَوَ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةِ ﴿ آَلَ الله ١٦٠]. وهو الذي قد أفضى إلى التراب، فلم يكن له ما يغنيه عنه، فقد صار مستحقاً لاسم المسكنة، بمرتبة سفليٰ وبمرتبة أعلىٰ منها، وقال تعالى: ﴿ لِلْفُ قَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ الله وبالمنع بالخروج منه إلى الله وبالمنع بالخروج منه إلى غيره، وقد أحطنا علماً أنهم لم يدخلوا في سبيل الله خالين من سلاح يقاتلون به، ولا عراة من ثياب تواريهم، يؤوون فيها فرائض صلواتهم.

وقد قال الراعي:

أما الفقير الذي كانت حَلُوبَتُه وفقَ العِيَال فلم يترك له سَبَدُ (١)

<sup>(</sup>۱) ديوان الراعي (عبيد بن حصين بن جندل النميري، أبو جندل) \_ تحقيق/ راينهرت قاييرت (بيروت: فرانش ۱٤٠١)، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت، ص ٦٤؛ رقم البيت (٦١).

فسماه فقيراً مع ملكه للحلوبة، فثبت بذلك أن الفقير قد يملك وقد لا يملك، وكذلك المسكين، (وإن الاسمين بمعنى واحد.

وقد قال بعض أهل اللغة: هو الذي يجد الشيء)(١) الذي لا يغنيه، وإن المسكين هو الذي لا يجد شيئاً.

فيقال له: قد قال الله تعالى: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِينَ ﴾ [الكهف/ ٧٩]. فدل أن المسكين قد يملك وقد لا يملك، بقوله تعالى: ﴿ أَوْمِسَكِينَا ذَا مَتْرَبَةِ شَكَ، والفقير أيضاً قد يملك بما دل عليه قوله سبحانه وتعالىٰ: ﴿ لِلْفُكُرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [البقرة/ ٢٧٣]، مع وجودهم ما يأكلون وما يلبسون وما يقاتلون به، وقد سمى فقيراً وهو ممن أفضى به الفقر إلى التراب.

وقد روى المعلى علي بن منصور، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، قال: أخبرني مجالد، عن الشعبي، عن وهب بن خَنْبَش قال: جاء رجل إلى رسول الله على وهو واقف بعرفة، (فسأله رداءه فأعطاه إياه فذهب به ثم قال النبي على: إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع)(٢). والفقر المدقع: هو المفضى بصاحبه إلى الدقعاء: وهي التراب.

## [٢١٦٩] في الوصية للوارث إذا أجازها الورثة (٣):

قال أصحابنا، ومالك، والشافعي: إذا أوصىٰ لبعض ورثته، (فأجازته بقيتهم) (٤)، جازت وصيته.

وقال المزني: لا تجوز؛ لأنه إنما منع الوارث من الوصية لئلا يأخذ/ مال[٤٢٠] الميت من وجهين مختلفين، فلم يجز أن يجتمعا في حال واحدة.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار بلفظ (مدقع) فقط، ١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ١٥٦؛ الأم، ١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٤) في (م): (فأجاره يقسم).

قال أبو جعفر: لما اتفقوا على جواز الوصية بجميع المال إذا أجازه [1/٩١] الورثة، كذلك تجوز للوارث بإجازتهم، لا فرق بينهما/.

#### [۲۱۷۰] في العتق المؤقت بعد الموت:

قال في الأصل \_ ولم يحك خلافاً \_ إذا قال في وصيته يخدم عبدي فلاناً سنة ثم يعتق، ولا مال له غيره، فإنه يخدم فلاناً يوماً، والورثة يومين، فإذا مضى ثلاث سنين عتق.

قال أبو جعفر: ظاهر ذلك أنه يعتق وإن لم يعتقه معتق.

وقال محمد بن سماعة عن محمد إذا قال: هو حرُّ بعد موتي بشهر إنما يعتق بعد شهر، ولا يعتق حتى يعتق.

والقياس: أنه يكون باطلاً، وليس بمنزلة العتق البتات، ألا ترى أنه لو جنى جناية قبل مجيء الشهر، كان للورثة أن يدفعوه.

وروى ابن القاسم عن مالك: ما دل ظاهره على أنه يعتق بعد (١) الوقت من غير تجديد عتق. وعلى ذلك يدل قول الشافعي فيما رواه عنه الربيع.

قال أبو جعفر: لما لم يعتق بالموت ولم يجز عتقه قبل الموت، صار ميراثاً للورثة، فلا تصح الوصية بعد ذلك؛ لأن حكم الوصايا أن يكون وجوبها عقيب الموت بلا فصل.

### [٢١٧١] في الوصيَّة بالغلة والخدمة (٢):

قال أصحابنا: إذا أوصىٰ لرجل بسكنى دار، أو بخدمة عبد، أو بغلة أرض أو بستان، وذلك ثلثه [أو أقل] (٣) فهو جائز، وهو قول مالك، والثوري، وعثمان

<sup>(</sup>١) في (م): (قبل). انظر المدونة، ٢/٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ١٦٣؛ المبسوط، ١٨١/٢٧؛ المدونة، ٢٨٢؟ المرزسي ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (م)، وما في الأصل غير مقروء.

البتي، وسوار بن عبد الله، [وعبيد الله بن الحسن والليث، والشافعي](١).

وقال ابن أبي ليليٰ: لا تجوز ذلك والوقت وغير الوقت في ذلك سواء.

قال أبو جعفر: لم يختلفوا فيمن أوصىٰ لرجل بشيء ثم مات، وهو في غير ملكه، أن وصيته بذلك غير جائزة، فاحتمل أن تكون الوصية بالمنافع كذلك؛ لأن الموصي لو مات وهي في غير ملكه ثم وجدنا المنافع، قد يجوز أن يستحق بعقد الإجارة وإن لم يكن المؤاجر مالكاً للمنافع يوم عقد الإجارة إلا أن المنافع تكون حادثة على ملك المؤاجر، فتجوز، وأما منافع الدار والأرض بعد موت الموصى فهى طارئة على ملك الورثة، والقياس: أن لا تجوز الوصية.

## [۲۱۷۲] فيمن أوصى بأن يخدم عبده فلاناً سنة ثم جن فلا يقبل فلان:

ذكر ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة: إذا أوصىٰ أن يخدم عبده فلاناً سنة، ثم جن، / فقال فلان لا أريد خدمته، فالعبد رقيق للورثة يبيعونه إن [٤٢١] شاؤوا، ولم يحك خلافاً.

وقال ابن القاسم عن مالك: في العبد يخدم الرجل سنة (ثم هو حر)<sup>(۲)</sup> فيهب الموصىٰ له بالخدمة الخدمة للعبد، أو يبيعها منه، أنه حر تلك الساعة، ولا شيء للورثة في ذلك.

قال ابن القاسم: وفي مسألتنا (ينبغي) (٣) أن يعتق حين أبى [أن يقبل] (٤) الوصية.

<sup>(</sup>١) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): (ثم جن).

<sup>(</sup>٣) في (م): (يجب).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل، وزيدت من (م).

وقال الأوزاعي: في رجل أوصىٰ لابنه بخدمة غلامه سنة ثم هو حر، وله إخوان، فقال: يخدمهم جميعاً سنة، ثم هو حر.

وقال الليث: في امرأة أوصت لرجل بثلث مالها، وأوصت في غلام لها أن يخدم ولدها حتى يبلغوا أشدهم، ثم هو حر، فقال: يبدأ بالغلام، (فيقام الله تعالىٰ، فإذا بلغوا أشدهم / أعتق، وما فضل من الثلث فلأهل الوصايا.

### [٢١٧٣] في الموصىٰ له بالخدمة يؤاجر العبد:

قال أصحابنا: إذا أوصىٰ لرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد، فليس له أن يؤاجر الدار ولا العبد.

وقال مالك: يجوز له أن يؤاجر الدار والعبد، إلا أن يكون قال: اخدم ابني ما عاش، ثم أنت حر فلا يؤاجر؛ لأن المراد به الحضانة والكفالة.

وقال الليث: له أن يكريه، إلاَّ أن يشرط (عليه)(٢) (أن يسكنه ولا يكريه.

وقال الربيع عن الشافعي: في الصدقة إذا اشترط عليه)<sup>(٣)</sup> السكني، جاز أن بحروا.

قال أبو جعفر: اتفقوا جميعاً على أن للمستأجر أن يؤاجر.

واتفقوا أيضاً أنه ليس للموصىٰ له بالغلة أن يسكن، فوجب أن لا يؤاجر الموصىٰ له بالسكنى، وأن لا يتعدى ما أوصىٰ له به.

قال الشيخ<sup>(1)</sup>: وأيضاً لما لم يكن للمستعير [أن يعير]<sup>(ه)</sup> وجب أن يكون كذلك الموصىٰ له؛ لأنه ملك المنافع بغير بدل.

<sup>(</sup>١) في (م): (فيقوّم ويدخل). (٤) في (م): (أبو بكر).

<sup>(</sup>٢) في (م): (فيه). (٥) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م).

### [٢١٧٤] فيمن أوصى بعتق أمة له على أن لا يتزوّج:

قال أبو حنيفة في الأصل \_ من غير خلاف بينهم \_ إذا أوصىٰ أن يعتق أمته على أن لا يتزوَّج ثم مات، فقالت: لا أتزوَّج، فإنها تعتق من ثلثه، فإن تزوَّجت بعد، لم تبطل وصيتها.

وكذلك لو قال: هي حرة على أن تثبت على الإسلام، فإن أقامت على الإسلام ساعة، فهي حرة، وإن ارتدت بعد ذلك لم تبطل وصيتها.

وإذا أوصىٰ لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوَّج أبداً، أو قال سنة أو يوماً، فإن تزوَّجت قبل ذلك فوصيتها باطلة.

وكذلك لو قال: اعتقوها على أن لا تخرج من عند ولدي إلى شهر أو إلى سنة. أو قال: هي حرة إن لم تتزوَّج شهراً، فإن تزوَّجت قبل الشهر أو خرجت / [٤٢٢] قبل الوقت فوصيتها باطلة.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أوصىٰ لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوَّج، فقالت: لا أتزوَّج، وقبضت الألف ثم تزوَّجت بعد ذلك، فإنه ينزع منها الألف.

وقال الأوزاعي: في رجل أعتق أم ولده عند الموت، ثم أصدقها أربعمائة دينار على أن لا تتزوَّج، فإن تزوَّجت فصداقها مائة دينار، قال: لها أربعمائة دينار ويفسخ الشرط.

قال أبو جعفر: إذا وقعت الوصية على شرط لم تنفذ حتى يوجد الشرط، ولا خلاف أنها إذا قالت بعد موته: لا أتزوَّج، أنها تستحق العتق بالوصية، فدل على أن الشرط في وصية مولاها هو قولها: لا أتزوَّج لا ترك التزويج حتى تموت؛ لأنه لو كان الشرط أن لا تتزوَّج حتى تموت، لما استحقت الوصية حتى تموت، وبعد الموت لا تصح لها وصية، فثبت أن الشرط هو قولها: لا أتزوج، فتستحق العتق، ولا يبطله بعد ذلك التزويج.

## [۲۱۷۰] فيمن قال فلان مصدق بعد موتي فيما يدعيه عليً من ددن:

[٩٢] قال أصحابنا في الرجل: تحضره الوفاة / فيقول: لفلان عليَّ دين، فصدقوه فيما قال: قال يصدق فيما بينه وبين الثلث، فإن كان أوصى بوصايا غير الثلث لأصحاب الوصايا (فالثلث لأصحاب الوصايا)(۱)، والثلثان للورثة [ثم](۱) قيل لأصحاب الوصايا أقرّوا له من الثلث بما شئتم، وللورثة: أقروا له من الثلثين بما شئتم، فما بقي من الثلث فأصحاب الوصايا أحق به من صاحب الدين، ولا يشاركهم فيه.

قال أبو جعفر: وهذا من قولهم إذا كان الموصي قد أقر أن عليه للموصى له ديناً، لم يذكر مقداره.

فأما إذا قال: صدقوه فيما يدعيه عليّ، ولم يقرّ أن عليه ديناً، لم يجب تصديقه على شيء مما يدعيه لنفسه من الدين على الميت الموصي، ولا اختلاف عنهم في شيء من ذلك.

وقال ابن القاسم عن مالك: في رجل أوصىٰ أن (لرجل عليه)<sup>(٣)</sup> أربعين ديناراً، وأوصىٰ مع ذلك أنه يصدق فيما قال، فادعى أن له خمسين ديناراً قال: (أرى)<sup>(٤)</sup> أن يحلف ويأخذ خمسين ديناراً.

وقال الثوري: إذا قال في مرضه: ما قال فلان من شيء، فصدقوه. قال: هو وصية من الثلث، وهو قول عبيد الله بن الحسن.

وقال الربيع عن الشافعي: لو ضمن لرجل ما قضى به على فلان لرجل

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) زيد من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): (فلان عليه).

<sup>(</sup>٤) في (م): (لا أرىٰ).

آخر، أو ما أشهد به قلان عليه، فلا يجوز، وهو مخاطرة، وإذا كان هذا غير جائز من الحيّ على نفسه، كان من الميت على نفسه من الجواز أبعد. / [٤٢٣]

قال أبو جعفر: لو قال في حياته: فلان مصدق فيما يدعيه عليّ، لم يلزم المدعى عليه (شيء بقول المدعي) (١) وكان قوله ذلك كلا قول وكذلك يجب أن يكون حكمه بعد الموت.

وقول أبي حنيفة في قول الرجل في وصيته: لفلان عليَّ دين (فصدقوه، أنه يصدق فيما بينه وبين الثلث استحساناً لأن من قال: لفلان عليَّ دين) (٢) القول: قوله في مقداره والقول: قول ورثته (٣) بعد موته، ولكنه استحسن في أن يصدق في مقدار ما تصح الوصية به.

## [۲۱۷٦] فيمن قال: صدقوا وصيتي (فيمن) (٤) أوصيت له:

قال أبو حنيفة وأصحابه: فيمن أوصىٰ إلى رجل، وقال: قد جعلت ثلثي لرجل قد سميته له فصدقوه، يعني الوصي، لم يصدق الوصيّ وحده؛ لأنه شاهد، وهو قول عبيد الله بن الحسن.

وقال مالك: إذا قال [قد]<sup>(ه)</sup> كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان، فصدقوه وأنفذوا ما فيها، أنه يصدق وينفذ ما فيها.

قال أبو جعفر: لا يصدق الوصيّ؛ لأنه شاهد، كما لا يصدق إذا قال صدقوا فلاناً فيما يدعيه علىّ.

<sup>(</sup>١) في (م): (يمين المدعي).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): (ذريته).

<sup>(</sup>٤) في (م): (لمن).

<sup>(</sup>٥) الزيادة من (م).

## [٢١٧٧] فيمن أوصىٰ لوارث ولأجنبيّ (١):

قال محمد في الإملاء: إذا مات وله ابنان لا وارث له غيرهما، فأوصى بماله كله لأحد ابنيه ولرجل أجنبي، أو قال: مالي كله لفلان ولفلان وصيّة ثم [٩٢/ب] مات، فأجاز الابنان للأجنبي وصيته، ولم يجزه الوارث لأخيه / فللرجل الأجنبي نصف المال، وكان ما بقي بين الابنين نصفين، ولو أجاز لأخيه ولم يجز للأجنبي (ثلث) (١٣) المال بغير إجازة، فيكون له أربعة أسهم من اثني عشر سهما، ويكون للابن الموصى له: سبعة من اثني عشر، وما بقي فللابن الذي لم يوص له بسهم، قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.

وقال في الجامع الصغير: إذا أوصىٰ لوارث ولأجنبي بوصية جازت وصية الأجنبي وبطلت وصية الوارث.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أوصىٰ الوارث لأجنبين، ولم يسع ذلك الثلث، فإن لم يترك وارثاً غير الذي أوصىٰ له، بدىء بالأجنبيين في الوصية في الثلث (ولم يحاصهم الوارث بشيء، ولو كان مع الوارث وارث غيره، يحاص الوارث الذي أوصى له والأجنبيون في الثلث)(ئ)، فما صار للأجنبيين من المحاصة أسلم إليهم، وما صار للوارث من ذلك، فإن [شريكيه](ه) في الميراث يخيرون: فإن شاؤوا أنفذوه له، وإن شاؤوا ردوا، فيكون ميراثاً بينهم. ومذهب الحسن بن حي: يدل على أنه إذا أوصىٰ لوارث (ولأجنبي أن الأجنبي لا يحاصه الوارث، ويكون الوارث كمن لم يوص له.

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع الصغير، ص ٤٢٨؛ المدونة، ٦/٥٧؛ المزنى، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) في (م): (الأجنبي).

<sup>(</sup>٣) في (م): (نصف).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) في النسختين (شركاه) والمثبت من نص المدونة.

وقال الليث: فيمن أوصىٰ لوارث)<sup>(۱)</sup> بسدس ماله، وأوصى لأجنبي بثلث ماله، فلم تجز الورثة للوارث ذلك السدس. فللموصىٰ له بالثلث / ثلث المال[٤٢٤] بعد ذلك السدس، فيكون ذلك السدس رداً على الورثة.

وقال المزني عن الشافعي: فيمن أوصىٰ لوارث ولأجنبي فلم يجيزوا، فللأجنبي: النصف، ويسقط النصف.

قال أبو جعفر: الوصية للوارث إذا لم تجزها الورثة فهي كالوصية، فلا يجوز أن يحاص الأجنبى فيما أوصى له به.

#### [۲۱۷۸] فيمن أوصىٰ لقرابته (۲):

قال: وإذا أوصىٰ بثلث ماله لذوي قرابته، فإن أبا حنيفة وزفر قالا: ذو القرابة: كل ذي رَحِم مَحْرم ممن لا يرثه الأقرب فالأقرب: الرجال والنساء فيه سواء، وأقلهم: اثنان فصاعداً. فإن كان له عمان، وخالان، وابن، فالوصية، للعمين دون الخالين، فإن كان عم واحد وخالان، فالوصية بينهم: للعم نصفه، وللخالين ما بقي، فإن أوصىٰ لذي قرابته: فهذا على واحد، وإن كان له عم وخالان فالوصية للعم.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أوصىٰ لذوي قرابته أو لأقربائه، فهذا على بني الأب الذين ينسبون إليه من قبل الرجال أو النساء، أقصى أب في الإسلام، كانوا ذوي رحم محرم [منه] (٣) أو لم يكونوا الأقرب والأبعد فيه سواء.

وروي عن زفر من غير جهة الحسن: أن الوصية لمن قرب من قبل الأم، أو الأب، دون الأبعد، وسواء فيه الرَحِم المَحْرم<sup>(٤)</sup> وغيره.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقطت أيضاً من (م).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط، ٢٧/ ١٥٥؛ المزني، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): (وسواء بين الرحم والمحرم).

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يدخل في الأقارب<sup>(۱)</sup> إذا أوصى لقرابته، إلا من كان من قبل الأب [العمة]<sup>(۲)</sup> وابنة الأخ، ومن أشبههما، ويبدأ بالفقراء حتى [۹۳] يغنوا / ثم يعطوا الأغنياء.

وقال ابن وهب عن الليث: إذا أوصىٰ للأقربين، قسم على أقربائه كلهم: ما كان من عم، وخال، (كل)<sup>(٣)</sup> من بينه وبينه قرابة، ويكون القسم في ذلك واجباً، لا يفضل بعضهم على بعض، وإن كان بعضهم أحوج من بعض.

وقال المزني عن الشافعي: إذا قال: ثلثي لقرابتي، أو لذي رحمي، أو لأرحامي، فسواء من قبل الأب والأم، وأبعدهم وأقربهم، فإن كان من قريش أعطي بقرابته المعروفة عند العامة التي ينسب إليها.

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: ﴿ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْكُمُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْئَى ﴾ [الأنفال/ 13]. [وقال: ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْئَىٰ وَلَا قَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْئَىٰ وَلِلرَّا اللهُ عَلَيْهِ الله الله الله عليه المحلل الله عليه وبني المطلب كلهم وبني المطلب: وأكثر بني هاشم فليسو ذوي رحم محرم منه، وبني المطلب كلهم [٢٤] غير ذوي رحم محرم [منه] (٥)، فثبت بذلك فساد/ قول من اعتبر ذوي الرحم المحرم، وفسد بذلك أيضاً قول من اعتبر الأقرب فالأقرب، وإن كان النبي عليها أعطى بني هاشم جميعاً، وبعضهم أقرب إليه من بعض، وأعطى بني المطلب وبنو هاشم أقرب إليه منهم.

وثبت به أيضاً فساد قول من جعل أهل الحاجة منهم أولىٰ؛ لأن النبي ﷺ قد عم بعطيته بنى هاشم، وفيهم أغنياء.

<sup>(</sup>١) في (م): (الأقرب).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): كان.

<sup>(</sup>٤) الآية ساقطة من الأصل، وأثبتت من (م).

<sup>(</sup>٥) الزيادة من (م).

وكان قول أبي يوسف، ومحمد، والشافعي، في ذلك أولىٰ عندنا بالحق.

فإن قيل: فقد أعطى هؤلاء قرابته من قبل الأم، والنبي ﷺ لم يعط قرابته من قبل أمه.

قيل له: هو كما ذكرت وذلك لأن النبي على الله له بعم بعطيته سهم ذوي القربى قراباته كلهم، وإنما أعطى بعضهم؛ لأن الله تعالى قد جعل له أن يعطي من شاء منهم، ويترك الباقين وإن كانوا أقرباءه.

## [100] فيمن أوصى بوصية إن مات في سفرة (1):

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أوصىٰ فذكر في مرضه أو في سفره، فرجع من ذلك السفر، أو برأ من ذلك المرض، بطلت الوصية، وإن جعلها مبهمة، فمتى مات فهى جائزة من ثلثه، وهو قول الشافعي، وروي عن الثوري نحوه.

وقال ابن القاسم: عن مالك في الرجل يكتب وصيته في سفره، أو مرضه ويضعها على يدي رجل ثم يقدم من سفره، أو يبرأ من مرضه، فيقبضها ممن هي عنده فيموت فتؤخذ الوصية بحالها، أو تقوم البينة بها، فإنها لا تنفذ؛ لأنه قد أخذها.

قال: ولو قال في وصيته: إن حدث بي حدث من مرضي أو سفري هذا، فلفلان كذا، وفلان عبدي حر، وكتب هذا وهو مريض، فبرأ من مرضه وقدم من سفره [فأقر وصيته بحالها، فمتى مات فهي جائزة، وإن برأ من مرضه وقدم من سفره] ما لم ينقضها وإن لم يكن كتب ذلك، ولكنه قال: إن حدث من سفري هذا أو من مرضي هذا وأشهد على ذلك، فإذا صحّ من مرضه ذلك، أو قدم من سفره، ثم مات، فإن ذلك باطل لا يجوز.

وقال الليث: إذا قال: إن حدث بي حدث في سفري هذا، أو مرضي هذا / ثم يقدم أويبرأ، فقد بطلت الوصية.

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط، ٢٨/٢٨؛ المدونة، ١٣/٦٠.

قال أبو جعفر: لما لم يختلفوا أنه إذا لم يكتبها كانت موقوفة على الشرط الذي اشترطه، كذلك إذا كتبها؛ لأن الوصية إنما تصح بالقول لا بالكتابة.

#### [٢٢٨] / في الوصية بما بقى:

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان له ثلاثة آلاف درهم، كل ألف في كيس على حده، فقال: قد أوصيت لهذا بما بقي من هذه الألف بعينه، ثم أوصى لرجل آخر بألف أخرى، كانت الألف الثانية جائزة لصاحبها، وليس لصاحب ما بقي شيء.

وقال ابن القاسم في رجل أوصىٰ فقال: لفلان عشرة دنانير، ولفلان ما بقي من ثلثي، فمات صاحب العشرة قبل الموصي، (فإن علم الموصي) فالثلث كله له، وإن لم يعلم، أُعطِيَ ما بعد ذلك، ولم يروه عن مالك.

وقال الليث: إذا قال: إن مت فغلامي فلان وفلان حران، وما بقي من ثلثي لفلان، ثم يموت أحد الغلامين أو كلاهما، فإنهما يقوّمان قيمة في ثلثه، ثم تطرح تلك القيمة، ويكون ما بقي من الثلث بعد القيمة للموصىٰ له.

وروى المزني عن الشافعي: ولو أن رجلاً قد حجّ، فقال: احجوا عني رجلاً بمائة درهم، واعطوا ما بقي من ثلثي لفلان، وأوصىٰ بثلث ماله لرجل بعينه، فللموصىٰ له بالثلث نصف الثلث، وللحاج وللموصىٰ له بما بقي من الثلث نصف الثلث، ويحج عنه رجل بمائة.

قال الشافعي: ولو أوصىٰ لرجل بشيء وقال ما فضل من ثلثي لفلان، جاز، فإن هلك ذلك الشيء، كان من مال الموصىٰ له به، وقوّم من الثلث، ثم أعطىٰ الذي أوصىٰ له بفضل الثلث ما فضل عنه، كما لو سلم، فدفع.

قال أبو جعفر: قوله بما بقي من الثلث، يحتمل أن يريد بعد الوصايا ويحتمل أن يكون مراده بعد التسمية للأول وإن لم يثبت له، كما لو أوصىٰ لرجل بثلاثة أرباع الثلث ولآخر بالربع.

فلما كان لو قال: قد أوصيت بما بقى من الثلث، (ولم يوص للآخر بشيء استحق الثلث، علمنا أن الموصىٰ له يستحق كل الثلث)(١) إلا ما يستحق عليه بوصية يسلم للموصىٰ له.

# [۲۱۸۱] في الرجل يوصي لعبده<sup>(۲)</sup>:

قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والليث، والحسن بن حي: إذا أوصىٰ لعبده بثلث ماله، فإنه يعتق رقبته من الثلث، وإن بقى من الثلث شيء أعطى.

وقال الأوزاعي: في رجل أوصلي لعبده بثلث ماله، فلا شيء له، وهو للورثة.

قال أبو جعفر: الوصية تمليك مثل الهبة والصدقة، بل الوصية آكد؛ لأنها تصح غير مقبوضة، ولو وهب لعبده نفسه، أو تصدق بها عليه، عتق كذلك، إذا أوصىٰ به لنفسه بالوصية.

[EYY] [111] في الوصية لبني فلان وله ولد ولد[111] +[1/98]

قال بشر بن الوليد عن أبى يوسف قال أبو حنيفة: إذا أوصىٰ بثلث ماله لبني فلان، ولا ولد له لصلبه، فإنه يعطى ولد ولده من قبل الرجال. ولا يعطي ولد ولده من قبل البنات.

وقال في الأصل: إذا أوصى لبني فلان وله بنون [وبنات](٤) ومات، فالوصية للذكور دون الإناث في قول أبى حنيفة، وكذلك إن كان فلان حراً،

ساقطة من (م). (1)

انظر: المبسوط، ١٨/٨٨. **(Y)** 

انظر: المبسوط، ۲۷/۸۵۱؛ المدونة، ۲/۷۲، ۷۳. **(4)** 

الزيادة من (م). (1)

ولا يدخل فيه البنات، ولا بنات الابن. ولو قال لولد فلان: دخل فيه الذكور والإناث، (فإن كان له ولد لصلبه)(١) فالوصية لولد الابن الذكور والإناث، وليس لولد البنات شيء.

وقال محمد في السير الكبير: إذا أمنهم على أولادهم لم يدخل أولاد البنات فيه، ودخل فيه أولاد البنين، ولم يذكر خلافاً.

قال (الخصاف)<sup>(۲)</sup> في كتابه في الوقوف، قال أبو حنيفة: في رجل أوصى بثلث ماله لولد زيد، وليس له ولد لصلبه، وله ولد<sup>(۳)</sup> من أولاد الذكور والإناث، أن الثلث لولد الذكور دون ولد الإناث.

قال: وقال محمد بن الحسن: يدخل البنات فيه فيكونون أسوة أولاد البنين. وهذا خلاف ما ذكر محمد في السير وفي الأصل من الوصايا.

وسمعت بكار بن قتيبة أبا بكرة يقول: كان ابن عائشة يعني: عبيد الله بن محمد التيمي يأخذ من وقف لبعض الهاشميين كان وقفه على ولده، وكانت أم ابن عائشة منهم، فكان يأخذ بها من ذلك الوقف، حتى أخرجه منه عيسىٰ بن أبان، ولم ير له [فيه حقاً](٤) بأمه التي هي من ولد الواقف.

قال بكار: وأنكر أصحابنا هلال وغيره يومئذ على عيسىٰ ذلك، ورأوه قد خرج به من قول أصحابه (٥) إلى قول مخالفهم. فذكرت ذلك لعيسىٰ عنهم! فقال: ما خرجت بذلك من قول أصحابنا هذا قول محمد بن الحسن.

<sup>(</sup>١) في (م): (فإن لم يكن له ولد لصلبه).

<sup>(</sup>٢) ورد في النسختين (ابن الخصاف)، والخصاف لقبه، وهو القاضي (أحمد بن عمر أبو بكر الخصاف)، وتوفي (٢٦١هـ)، كما ورد اسمه في جميع كتب التراجم، وليس كما ذكر في المخطوطة. انظر: الجواهر المضية، ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) في (م): (ولد ولد).

<sup>(</sup>٤) زيدت من (م)، وساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>ه) في (م): زيادة (فيه).

قال أبو جعفر: فذكرت أنا ذلك لأبي خازم! فقال لي: صدق عيسى، هذا قول محمد بن الحسن في السير الكبير.

قال أبو جعفر: وذكر محمد بن عبدالله الأنصاري في كتابه في الوقف \_ وهو من أصحاب زفر، (منهم تعلم)، وإلى قوله يذهب \_ ولم يحك خلافاً بين زفر وأبي حنيفة، أنه إذا أوقف وقفاً على ولده، أنه يدخل فيه ولده، وولد ولده ما تناسلوا البطن الأعلى والأسفل، ويدخل فيه ولد الذكور، وولد الإناث ما تناسلوا.

وقال ابن وهب عن مالك: إذا قال: داري حبيس على ولدي، فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء، (وبدىء بالآباء)(١).

وإن قال: ولدي وولد ولدي، دخلوا أيضاً، وبدىء بالولد، وكان لهم الفضل إن كان فضلاً. قال وكان المغيرة وغيره يسوّي بينهم.

قال مالك / إذا قال: حبيس على ولدي: فهي لولده، وولد ولده، وليس[٢٢٨] لولد البنات شيء، قال الله تعالىٰ: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آوَلَندِكُمُ اللهُ وَالنساء / ١١] وأجمع الناس على أنه لا يقسم لولد البنات / شيء إذا لم يكن ولد لصلبه، (وإن[٩٤]ب] بني)(٢) البنين والبنات يقسم لهم (ويحجبون من كان يحجب من كان فوقهم)(٣).

وقال الثوري: إذا قال: ثلثي لبني فلان، فليس لبني البنات شيء، إنما هو لبني بنيه، وكذلك قال الليث.

وقال عبيد الله بن الحسن: يدخل ولد البنات.

ومسائل الشافعي تدل: على أن ولد البنات يدخلون في ذلك؛ لأنه [يعتق عليه إذا ملكهن] (٤) لولد البنين.

 <sup>(</sup>١) في (م): (ويرثوا الآباء).

<sup>(</sup>٢) في (م): (وابن).

<sup>(</sup>٣) العبارة في (م): (ويحجبون من كان فوقهم) فقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يعتقهن... ملكهم) والمثبت من (م).

قال أبو جعفر: قال الله تعالىٰ: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِى أَوْلَىدِكُمْ لَلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّهِ اللَّهُ مَا لَكُومِيكُو اللَّهِ فَى أَوْلَىدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّهِ النَّهَ مَا النَّساء / ١١].

وأجمعوا أن ولد البنين يدخلون في ذلك إذا لم يكن ولد لصلبه.

وأجمعوا أن ولد البنات لا يدخلون، ولا دلالة فيه على أنهم ليسوا من أولاده؛ لأن الكفار والعبيد من أولاده لصلبه، لا يدخلون في الميراث، ولا يدل على أنهم ليسوا ولده.

وقد روى إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانىء بن هانىء عن (علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: ولد لي غلام فسميته، حرباً، فقال النبي على الله على المسيت ابني؟ قلت سميناه حرباً، قال: هو حسن، وقال في الحسين مثل ذلك)(١).

وروى الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة أن النبي على قال: (إن ابني هذا سيد، وإني لأرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي)(٢) يعني: الحسن بن علي رضي الله عنهما.

وروى عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه قال: (خرج علينا رسول الله على إحدى صلاتي العشاء وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسين فتقدم رسول الله في فوضع الغلام عند قدمه اليمنى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فرفعت رأسي، فإذا رسول الله في ساجد، وإذا الغلام راكب ظهره، فعدت فسجدت، فلما صلى قالوا يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، أشيء أمرت به أم كان يوحى إليك؟! قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي من حاجته) فسمى رسول الله في ابن ابنته ابناً في هذه الأخبار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٧/٦٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، في الصلح، مناقب الحسن والحسين (٢٧٠٤)؛ وأبو داود في السنة، ما يدل على ترك الكلام في الفتنة (٤٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٢٦٣/٢.

# [٢١٨٣] في الرجل يوصي لبني فلان هل تدخل فيه الإناث(١)؟:

قال أبو حنيفة: إذا قال: ثلث مالي لبني فلان، وله بنون وبنات فالثلث للبنين / دون البنات، إلا أن يكون فلان فخذاً أو قبيلة تحصى، فيكون للذكور[٢٩٩] والإناث، وهو قول الحسن بن حيّ.

وروى يوسف بن خالد السمتي، عن أبي حنيفة في رجل قال: ثلث مالي لبني فلان، وله بنون وبنات، أن الثلث لهم جميعاً، وهم فيه سواء.

وقال أبو يوسف ومحمد: الذكر والأنثى فيه سواء، وهو قول عثمان البتي والثورى.

وروى المعافى عن الثوري: إذا أوصىٰ / بثلثه لإِخوة فلان فهو للذكور [٩٥/أ] دون الإناث.

قال أبو جعفر: إذا كان فلان فخذاً، جاز أن يقال للمرأة: [هي من بني فلان، فدخلت في الوصية، وإذا لم يكن فخذاً أو كانوا لصلبه، لم يجز أن يقال للمرأة](٢) هذه من بني فلان، إلا أنه إذا اجتمع الذكور والإناث، جاز أن يقال: هؤلاء بنو فلان، فالقياس: أن يدخل فيه الذكور والإناث.

# [٢١٨٤] في الوصية بالنفقة (٣):

روى الحسن عن أبي حنيفة [وزفر، وهو رواية محمد أيضاً عن أبي حنيفة] (١٤)، وقول محمد: إن الوصية بالنفقة ما عاش إذا لم يشترطها من الثلث، فهو بمنزلة الوصية بجميع المال، فإن أجازها الورثة، [وقف] (٥) جميع

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط، ١٥٨/٢٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الكبير، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيدت من (م)، وساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (وبقي) والمثبت من (م).

المال عليه إلى (١) أن يموت، وإن أوصىٰ بوصايا مع ذلك ضرب الموصىٰ له بالنفقة بالثلث، والموصىٰ له بالثلث، (بالثلث) (٢) أيضاً. فيكون الثلث نصفين إن لم تجز الورثة.

وفي قول أبي يوسف ومحمد: يكون الثلث بينهما على أربعة: يضرب الموصى له بالنفقة بجميع المال، والآخر بالثلث.

وقال الحسن وقال أبو يوسف: إن كان الثلث كثيراً (حبست) (٣) لصاحب النفقة بالعشرة دراهم كل شهر، [قدر عمر الإنسان من أهل] (٤) ذلك الزمان، وأقصى ما يوقف له قدر تمام مائة سنة من وقت مولده، فإن كان الموصىٰ له ابن أربعين سنة، حسب ما يصيبه في ستين سنة كل شهر عشرة دراهم، فيوقف ذلك له ويرد ما بقي على الورثة، ويؤخذ منهم كفيل، وينفق على الرجل مما عزل. فإن مات الموصىٰ له قبل أن يستكمل ما عزل له، رد ما بقي على الورثة، وإن بقي حتى ينفق عليه ذلك، وينفد أخذ من الورثة عشرة كل شهر، وأنفق عليه حتى يستكمل الثلث أو يموت.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قال: أنفقوا على فلان عشر سنين فعزلت له نفقة عشر سنين، ثم مات الموصىٰ له قبل أن ينفق، رجع ذلك إلى ورثة الموصي.

وقال أشهب عن مالك فيمن أوصى بوصايا، وأوصى لنفر خمسة بنفقتهم ما عاشوا، فإنه يعمر (٥) كل واحد من الخمسة سبعين سنة، سبعين سنة من اعاشوا، من كان منهم ابن عشر سنين، حبس له نفقة ستين سنة، ومن كان

<sup>(</sup>١) في (م): (إلاً).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): (احتسب).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (وزعموا الإنسان من أهل البصرة)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): (يعم).

أقل أو أكثر فعلى هذا؛ لأني أرى السبعين من أعمار الناس اليوم، فكلما مات منهم واحد رد نصيبه على أهل الوصايا حتى (يموتوا، فإذا ماتوا ومعهم أهل وصايا رد ذلك على أهل الوصايا حتى)(١) يستوفوها، فإذا فضل شيء، رد على ورثة الميت.

وقال عثمان البتي: إذا أوصى لفلان بمائة، ولفلان عشرة (٢) كل شهر، فإنهما يتحاصان، يضرب الموصى له بالمائة بمائة، والموصى له بالعشرة (٣) يضرب في أول شهر بعشرة، فيعطي حصتهم ويدفع ما بقي إلى الموصى له بالمائة، فإذا كان الشهر الثاني ضرب بعشرين، وضرب صاحب المائة بمائة، / [٩٥/ب] وحسب على صاحب العشرة ما أخذ في الشهر الأول، وكذلك يقسم بينهما في كل شهر.

وقال الحسن بن حيّ: الموصىٰ له بالنفقة بمنزلة الموصىٰ له بجميع المال، فيضرب مع صاحب الثلث في الثلث بذلك.

وقال الليث: إذا أوصىٰ بثلث ماله، ولآخر أن ينفق عليه ما عاش، والثلث مائة دينار، قسم المائة بينهما، فإن مات قبل أن يستوفيه، رد ما بقي على الآخر.

قال أبو جعفر: والقياس أن يوقف عليه بمقدار ما يعيش مثله في العادة، ولا يجوز أن يوقف عليه لما يعلم أنه لا يعيش إلى مثله.

فإن قيل: يجوز أن يهلك المال الموقوف عليه، فيحتاج أن يعود إلى ما أخذه الورثة.

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن القسمة قد صحت فيما عزل، فيكون بمنزلة ما قد أوصىٰ به بعينه.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): (بعشرة في كل).

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: (بعشرة).

وأما قول عثمان البتي فلا معنى له؛ لأنه إن وجب أن لا يضرب للموصىٰ له بالنفقة إلا بنفقة الشهر الواحد الذي يستحقه فينبغي أن لا يضرب الموصىٰ له [بالثلث](۱) إلا بالقدر الذي يستحقه؛ لأنه ليس واحد منهما أولىٰ بالاحتياط [له](۲) من الآخر.

#### [٢١٨٥] في الوصية للجيران:

قال محمد: إذا أوصىٰ لجيرانه فالقياس: أن يكون لجيرانه الملاصقين دون غيرهم، وهو قول أبي حنيفة فيما روي عنه، ويكون للسكان والملاك.

قال محمد: وإنما أستحسن أن أجعله لجميع من يجمعه مسجد المحلة التي فيها الموصي من الملاصقين، وغيرهم، والملاك والسكان فيه سواء، ولا يدخل فيه الرقيق.

وقال بشر عن أبي يوسف: الجيران الذين تجمعهم محلة [واحدة]<sup>(٣)</sup> أذا كان أو مسجد واحد فإن تفرقوا في مسجدين، فهم أهل محلة [واحدة]<sup>(٤)</sup> إذا كان المسجدان متقاربين، فأما إذا تباعد ما بينهما، وكان كل مسجد عظيماً جامعاً، [٤٣١] فكل أهل مسجد جيران دون الآخرين، وأما الأمصار التي فيها / القبائل، فالجيران على الأفخاذ دون القبائل، وإن كان أهلها من قبائل شتى، غير أن الفخذ الذي فيه الدور يجمعهم، فهؤلاء جيران.

وقال الحسن عن زفر: في رجل أوصىٰ لجيرانه، قال: فجيرانه كل حديد لداره ساكن أو مالك للدار.

وقال المزني عن الشافعي: وأقصى الجوار أربعون داراً من كل ناحية.

<sup>(</sup>١) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (م).

قال أبو جعفر: توقيت دور بعينها لا معنى له؛ لأن التوقيت في مثله لا يثبت إلاَّ بالتوقيف.

وقول من اعتبر الجار الملاصق فاسد أيضاً؛ لأنه روى عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: (أقربهما منك باباً)(١).

وروي عن النبي على أنه قال: (إذا اجتمع الداعيان، فأجب أقربهما باباً، فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً)(٢).

فلم يعتبر الملاصقة، واعتبر القُرْب بالباب مع كونهما / جارين، فالقول:[٩٦]أ] ما قال أبو يوسف ومحمد؛ لأنه في العادة كذلك.

## [۲۱۸٦] في الوصية للأرامل<sup>(٣)</sup>:

قال محمد: إذا أوصىٰ لأرامل بني فلان، والأرامل: من النساء: وهي التي قد أرملت من زوجها ومالها، وهي بالغة، فإن كن يحصين أعطين، وإن لم يحصين أعطي الفقراء منهن.

وروي عن أبي يوسف في الإملاء: مثل قول محمد، إلا أنه قال: على الفقيرة والموسرة.

وقال المعافى عن الثوري: إذا قال: ثلث مالي لأرامل بني فلان، فالذكر والأنثى فيه سواء، وذكر ذلك عن الشعبي.

قال أبو جعفر: روى سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٦/ ١٧٥، ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة، إذا اجتمع داعيان (٣٧٥٦) عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من الصحابة، وتتمة الحديث: (... وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الكبير ص ٢٩٠.

(قدمت عير المدينة فاشترى منها النبي على متاعاً، فباعه بربح أواق فضة، فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب، ثم قال: لا أعود أن أشتري بعدها شيئاً وليس ثمنه عندي)(١).

قال أبو جعفر: وإنما أراد بذلك النساء من بني عبد المطلب اللائي أنسابهن في غيرهم ولم يرد الرجال الذين لا تحل لهم الصدقة؛ لأنه تصدق من الربح (٢)، فحصل له) قبل أن يؤدي عنه، كما يتصدق بربح ما لم يضمن.

قال: وإنما سميت أرملة، وسمي الرجل أرمل؛ لـذهـاب زادهما، وإفضائهما إلى الرمل حتى صارا لا يحجبهما عنه شيء.

قال أبو بكر: كما قال الله تعالىٰ: ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةِ ﴿ آَلُ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةِ ﴿ آَلُ الله الله الله الله الله عليها فأفاد لفظ الأرملة شيئين: فقد الزوج والمال، فإن كان لها وفقدت زوجها، فليست أرملة لوجود ما يمنعها فليست أرملة لوجود ما يمنعها من هذه الصفة، فدل على صحة قول محمد (غير) قول أبي يوسف.

[٤٣٢] وأما قول من قال: يدخل فيه الرجال، فلا معنى له أيضاً؛ لأن / الأرامل جمع أرمل (٤) رُمْل، كما يقال: أخضر وحمر، وأحمر وحمر.

## [۲۱۸۷] في الوصية لرجل بذي رحم محرم منه:

قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف: إذاأوصىٰ لرجل بأخيه أو امرأته ثم مات، لم يعتق العبد، ولم يفسد النكاح، حتى يقبل الموصىٰ له الوصية.

وقال زفر ومالك والثوري: يعتق قَبِل أو لم يقبل.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في م زيادة (تصدق به تورعاً عن الربح الذي حصل).

<sup>(</sup>٣) في (م): (دون).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللسان، (رمل).

وقال الشافعي: إذا وهب لصبي من يعتق عليه، أو أوصىٰ له به، وله وصي، كان عليه قبوله ويعتق عليه.

قال أبو جعفر: قد اتفقوا على أن الموصىٰ له بالمال إذا ردّ الوصية بطلت، وكانت كالهبة لا تملك إلاّ بالقبول، كسائر عقود التمليكات.

## [۲۱۸۸] في الوصية بجميع المال لمن لا وارث له(١):

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن له وارث، فأوصى بجميع ماله، جاز، وهو قول شريك بن عبد الله.

وقال مالك، والأوزاعي، والحسن بن حيّ: لا تجوز وصيته إلَّا في الثلث.

قال أبو جعفر: روى / الشعبي وغيره عن عمرو بن شرحبيل قال: قال[٩٦] عبد الله بن مسعود: (ليس من حيّ العرب أحرىٰ أن يموت الرجل منهم، ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان، فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث أحب)(٢). ولا نعلم [له] مخالفاً من الصحابة.

وأيضاً فإن المسلمين لا يستحقون ماله بعد موته على سبيل الميراث؛ لأنه لو كان كذلك، لما جاز أن يستحقه الرجل مع أبيه؛ لأن الأب والجد لا يجتمعان في ميراث واحد، فعلمنا أنهم لا يستحقونه على جهة الميراث، وإنما يعطيهم الإمام من جهة أنه [مال]<sup>(٣)</sup> لا مالك له. وكان للإمام أن يضعه حيث يرى، فمالكه أولىٰ بذلك من الإمام؛ لأنه كان مالكاً له إلى أن توفي، ألا ترى أنه إذا كان له وارث، فأوصىٰ بأكثر من الثلث أنه إذا لم تجزه الورثة، رد إليه ما زاد؛

<sup>(</sup>١) انظر: الإفصاح، ٢/٧٧؛ المدونة، ٦/٢٥.

<sup>(</sup>٢) روي الأثر بـألفاظ مختلفة انظر: مصنف عبد السرزاق، ١٣/٩، ٦٩، ٧٠؛ آشار أبي يوسف، ص ١٧٧؛ المحلى، ٣١٧/٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (قال) والمثبت من (م).

لأنه يأخذه ميراثاً، فإذا لم يكن ميراث فالوصية جائزة كالثلث الذي لا يورث إذا أوصىٰ به.

وأيضاً فللإمام أن يجعله لرجل من المسلمين، فالموصي بذلك أولى منه كما كان في حال الحياة.

#### [٢١٨٩] في عتق النسمة عن الميت:

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أوصىٰ بأن يعتق عنه نسمة من ثلث ماله وماله ثلاثة آلاف درهم، فاشترى الوصي عبداً بألف درهم وأعتقه، وأعطى الورثة الألفين، ثم لحق الميت دين فإنه يؤخذ من الورثة ما قبضوا، حتى يقضي الدين، ويضمن الوصي الثمن الذي دفعه، ويكون العتق عن الوصيّ.

[477] وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه: / إن لحقه دين يستغرق جميع ماله، ردّ العبد في الرق، وإن لم يستغرقه، عتق منه بقدر الثلث بعد الدين، ولا يضمن الوصي شيئاً، إذا لم يعلم بالدين. ولم نجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً، وقياس قوله: أن يضمن الوصى ولا يختلف فيه حكم العلم والجهل.

قال أبو جعفر: لما اتفقوا على أن الوصيّ لو كان عالماً بالدين، ضمن ما دفعه من مال الميت في ثمن النسمة، كذلك إذا لم يعلم؛ لأن حقوق الآدميين لا يختلف في ضمانها حكم الجهل والعلم.

وقد قال مالك: إذا أخطأ القاضي فقتل رجلاً بشهادة عبدين، أنه يضمن وإن لم يتعمد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان القاضي (أو أمينه) أعتق ثم لحق الميت دين، بطل العتق، وبيع في الدين؛ لأن القاضي لا يلحقه ضمان فيما تصرف فيه من جهة الحكم، فلا يكون مشترياً لنفسه، ولا ينفذ عتقه؛ لأنه ليس بوصية للميت.

# [۲۱۹۰] في أمهات الأولاد هل يدخلن في [الموالي](١):

قال أبو حنيفة ومحمد: في رجل أوصىٰ بثلث ماله لمواليه، لم تدخل فيه أمهات أولاده، ولا مدبروه، وإنما يدخل فيه من عتق منهم قبل موته / . [٩٧]]

وروى بشر عن أبي يوسف أنه قال: تدخل فيه أمهات أولاده ومدبروه وكل من عتق (بموته، ثم رجع أبو يوسف فقال: لا يدخلن إلاَّ من عتق)(٢) قبل موته.

(وقال ابن القاسم عن مالك: تدخل أمهات أولاده ومدبروه)(٢)، وهو قول الليث.

قال أبو جعفر: الوصية إنما (تستحق)<sup>(٣)</sup> بالموت، فمن لم يكن من مواليه في تلك الحال وإنما يثبت له الولاء بعد ذلك، فلا يدخل في الوصية.

## [٢١٩٠] في الوصية للموالي:

قال محمد في الجامع \_ ولم يذكر خلافاً \_ في رجل عربي أوصىٰ لمواليه وله موالي أعتقهم، ولهم أولاد وموالي أعتقهم مواليه، فالوصية لمواليه (الذين أعتقهم ولأولادهم، ولا شيء منها لموالي مواليه)، ولو لم يكن له موالي أعتقهم ولا أولادهم قد ماتوا، وله موالي أعتقهم (مواليه فالوصية لموالي مواليه  $^{(2)}$ . وإن لم يكن واحد من هؤلاء، وكان له موالي أعتقهم ابنه وقد مات، فورث ولاءهم، فلا شيء لهؤلاء، (وإن كان يرث ميراثهم)  $^{(0)}$ ؛ لأنهم ليسوا مواليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل (الأموال) والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في الموضعين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): (تدخل).

<sup>(</sup>٤) العبارة في الجامع الكبير: «... وإن كان مواليه قد ماتوا، فهو لأولادهم، فإن لم يكن لهم أولاد فلموالي مواليه» ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) في (م): (وإن كانت ترث ميراثهم لأبويه)، انظر الجامع الكبير، ص ٢٨٨.

وقال زفر: الوصية لمواليه الذين أعتقهم، ولموالي أبيه إذا كان قد ورث ولاءهم، وكذلك إن كان له موالى قد ماتوا.

وقال بشر عن أبي يوسف: في رجل عربي أوصىٰ بثلث ماله لمواليه، وقد أعتق عبداً، وأعتق عبده عبداً، فإن عبد العبد المعتق لا يدخل في الوصية، وإن كان الذي أعتقه ميتاً؛ لأنه ينسب إليه وإن كان ميتاً. وإنما يرثه المولىٰ الأعلىٰ لو كان حياً، بولاء الميراث لا بولاء العتق.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أوصىٰ بصدقة على مواليه، دخل فيه كل [٤٣٤] من يرثه بالولاء من موالي أبيه / وذوي قرابته، ويعطي الأقرب فالأقرب إلاَّ أن يكون في الأباعد من هو أحوج من الأولين ويبدأ بأهل الضعف والحاجة.

وقال الليث: في رجل أعتق عند موته رقيقاً وأوصىٰ ببقية الثلث لمولاه، [ولأبيه وعمه]<sup>(١)</sup> موالي، فالوصية لموالي أبيه وعمه خاصة.

وقال الليث: إذا قال داري حبيس على موالي، وله أولاد موالي، أنهم يدخلون في ذلك.

وقال الربيع عن الشافعي في مسائل الحبس: وإن قال موالي من أسفل، ولم ولولده موالي من أسفل لم يدخل في ذلك إلاَّ مواليه خاصة وولد مواليه، ولم يدخل في ذلك موالي مواليه.

قال أبو جعفر: ويحتج لمذهب مالك: بما روى ابن لهيعة، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (أن رسول الله على قال لزيد بن حارثة لما اختصم هو وعلي وجعفر في ابنة حمزة لها أنت يا زيد فمولاى ومولاها)(٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لابن عمه)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، ١٧٤/٤، ١٧٥، وأصله في البخاري (٢) وأبى داود. انظر: نصب الراية، ٣/٧٦٧.

فأخبر أن زيد مولاها وهي ابنة عمه.

قال أبو جعفر: يقول أصحاب [الحديث] (١): إن ابن لهيعة غلط (٢) في إسناد هذا الحديث، وإنما هو عن محمد بن نافع (7) عن علي رضي الله عنه (7) عن علي عنه (7) عن علي الله عنه (7) عن علي عنه (7) عن علي رضي الله عنه (7) عن علي عنه (7) عن عنه (7) عنه (7) عن عنه (7) عنه

ورواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانيء وهبيرة، عن علي في هذا الحديث، فقال رسول الله ﷺ لزيد: (أنت أخونا ومولانا)<sup>(٤)</sup>.

وهذا أولىٰ منه لاتصال إسناده، ولفساد حديث ابن لهيعة؛ ولأن محمد بن نافع لعله لم يولد في حياة عليّ عليه السلام.

وقال النبي ﷺ في قصة بريرة: (إنما الولاء لمن أعتق).

فنفى ثبوت الولاء لمن لم يعتق.

# [٢١٩١] فيمن أوصى لمواليه، وله موالي أعلى وموالي أسفل:

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أوصىٰ لمواليه وله موالي أعتقهم، وموالي أعتقوه، فالوصية باطلة حتى يبين لأيهم أوصىٰ.

وذكر ابن أبي عمران: أن أبا يوسف قال: إن كان الموصي ممن عظم أمره

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مالك)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في التقريب ص ۳۱۹.

<sup>(</sup>٣) لقد اضطرب في اسم الراوي كثيراً: ففي (م): (محمد بن نافع عن عجير)، وفي مشكل الآثار (عن محمد عن نافع بن جبير عن علي)، وفي سند أبي داود (عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي) (٢٢٧٨)، ونحوه عن الطحاوي أيضاً إلا أنه ذكر (نافع بن جبير عن أبيه). وروى البيهقي (عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه عن علي) ثم ذكر رواية أبي داود بسنده المذكور عنه، وقال: (والله أعلم والذي عندنا أن الأول أصح وكذلك رواه الإدريس عن عبد العزيز بن محمد)، السنن الكبرى، ٨/٨.

<sup>(</sup>٤) هذا لفظ البخاري، لكن عن طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراءة في الصلح، كيف يكتب هذا ما صالح فلان، (٢٦٩٩)، وبالسند نفسه أخرجه أبو داود، ولكن بلفظ مختلف (٢٢٨٠).

حتى صار له موالي أعتقهم منسوبين إليه، فالوصية لأولئك دون الذين أعتقوه. وذكر الأنصاري عن أبى حنيفة وزفر: أن الوصية باطلة.

وأن عثمان البتي، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن قالوا: يوقف ذلك على الموالي، فإن اصطلحوا على أمر جاز، وإن لم يصطلحوا أوقف ذلك.

ولم يحفظ ابن القاسم عن مالك فيه شيئاً، وقال: رأيي أن يكون للذين هم أسفل.

ولم يحفظ عن الشافعي، شيئاً.

قال أبو جعفر: قول من جعله للمولى الأسفل، لا معنى له: لأن الاسم [٤٣٥] يقع عليهما وإنما<sup>(١)</sup> / ذلك قضاء بالظن على مراد الموصي وتخصيصه ولا يجوز القضاء [في]<sup>(٢)</sup> الأموال بالظن.

وقول من قال: يوقف حتى يصطلحوا لا معنى له [أيضاً] (٣)؛ لأن الوصية إنما تصح بقبول الموصى له إذا أشير إليه بعينه، ألا ترى أنه لو قال: قد بعت عبدي من واحد: من فلان أو فلان، فاصطلحا على قبوله، لم يصح وليس ذلك مثل الوصية لأحد الفريقين من الموالي الأعلين والأسفلين؛ لأنه لو كان كذلك لكان للورثة أن يجعلوها لأي الجنسين شاؤوا، ولم يكن يحتاج إلى الاصطلاح.

# [۲۱۹۳] فيمن أوصى لكل واحد من رجلين بثلث ماله، فيموت أحدهما (٤):

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا<sup>(ه)</sup> أوصىٰ لرجل بثلث ماله، ثم أوصىٰ لآخر بثلث ماله، ثم مات أحدهما قبل موت الموصي، فللثاني منهما جميع الثلث.

<sup>(</sup>١) في (م): (وهذا قضاء).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (با)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) زيد من (م).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ١٦٢؛ المدونة، ٦/٧٤.

<sup>(</sup>٥) في (م): (في رجل أوصيٰ).

وقال ابن القاسم: آخر قول مالك في ذلك: إن نصف الثلث يرجع إلى الورثة، وكذلك قول الليث.

قال أبو جعفر: وصية الميت بينهما قد بطلت، فكيف يحاص ورثة الموصىٰ له الحيّ بوصية قد بطلت، فوجب أن يكون الثلث كله للحي، ولا فرق بين علمه بموته وجهله.

قال محمد في إملائه: إذا أوصىٰ بثلثه لرجلين وأحدهما ميت، فللباقي جميع الثلث/ علم الموصي بموته أو لم يعلم، قال: وهذا قول أبي حنيفة [٩٨]] وأبي يوسف وقولنا.

وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل ذلك.

قال: وقال أبو يوسف: إذا كان مجهول الموت فللباقي نصف الثلث، وإذا كان معروف الموت، فهو كما قال أبو حنيفة.

## [٢١٩٤] في ولد الموصىٰ بها:

قال أبو حنيفة وأصحابه: ما ولدته الأمة الموصىٰ بها قبل موت الموصي لا يدخل في الوصية بحال، وما ولدته بعد موته قبل القسمة فإنه يدخل في الوصية بالرقبة.

وقال أبو حنيفة: ويبدأ بالأم من الثلث، ثم بالولد إن بقي من الثلث شيء. وقال أبو يوسف، وزفر، ومحمد: يكون الثلث منهما.

وقالوا: إذا أوصىٰ بعتق جاريته ثم مات فولدت قبل أن يعتق أعتقت دون ولدها، ولو أوصىٰ أن يتصدق بها فولدت، تصدق بولدها معها إذا خرجا من الثلث. ولو أوصىٰ بأن تباع من فلان بألف درهم، فولدت قبل البيع لم يبع ولدها معها، ولو أوصىٰ أن تباع من فلان بألف درهم ويتصدق بثمنها على المساكين، بيع الولد معها.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أوصى له بخدمة / جاريته حياته، فولدت بعد (موته، فإنه يقوم في الخدمة معها. وكذلك لو قال: اعتقوا جاريتي هذه بعد موتي)(۱)، فولدها بمثابتها، يعتقون معها من الثلث، ولا يقرع بينهم إذا لم يسعهم الثلث، كما يقرع بين الذين أوصى بعتقهما إذا لم يحملهما الثلث.

وقال ابن وهب عن الليث: فيمن أوصىٰ بعتق أمة له إن مات من مرضه، فولدت ولداً قبل أن يموت، ثم مات من مرضه، فولدها بمنزلتها.

قال: وقال الليث: إذا أوصىٰ بعتق أمة له، وهي حامل، فوضعت حملها ثم مات، لم تعتق إلاَّ هي، ولو مات وهي حامل، أعتق ولدها معها.

وذكر المزني: أن الواجب على مذهب الشافعي أن يدخل الولد والهبة الحادثان بعد موت الموصي.

قال أبو جعفر: قول الليث لا معنى له في إدخال الولد الحادث قبل الموت في الوصية؛ لأن الوصية إنما تجب بالموت، فوجد الموت والولد بائن منها، فلا يدخل فيها.

قال: ولا تخلو الجارية بعد موته من أن تكون على ملك الورثة، أو ملك الموصىٰ له، أو موقوفة، فلو كانت على ملك الورثة قبل القبول لما صحت الوصية فيها بعد ذلك، وإن كانت في ملك الموصىٰ [له](٢) فهذا فاسد؛ لأنه الموري الله على ملكه بغير قبوله، فثبت أنها موقوفة. /

فإن قيل: ملك بالموت، فيدخل الولد مع الأم، ويكونان جميعاً من الثلث كأنه أوصى بهما له، وأما الوصية بالعتق فلا يدخل الولد فيها؛ لأن العتق لا ملك فيه لأحد، ولا يعتبر قبولها.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (م)، وتدل على سقوطها العبارة من قبل.

# [٢١٩٥] فيمن أوصىٰ بنسمة<sup>(١)</sup> بمال معلوم<sup>(٢)</sup>:

قال أبو حنيفة: إذا أوصىٰ أن يعتق عنه نسمة بألف درهم فكان ثلثه أقل من ألف، بطلت الوصية.

وقال أبو يوسف ومحمد: يشتري له بالثلث نسمة ويعتق عنه، وهو قول مالك.

قال مالك: وإن لم يجدوا ما يشتري به رقبة (فإنا<sup>٣)</sup> نشرك) بينه وبين آخر، وإن لم يف بذلك، جاز أن يعتقوا به مكاتباً في آخر كتابته.

قال أبو جعفر: لم يختلفوا في أنه لو أوصىٰ أن يحج عنه بمائة، فلم يبلغ ذلك الثلث، أنه يحج عنه بالثلث من حيث يبلغ، وكذلك النسمة، وفرق أبو حنيفة بينهما: بأنه يجوز أن يحجّ عنه بغير وصية، فيقع عن الميت، ولا يعتق عنه بغير أمره فيكون الولاء للميت، بل(٤) يكون للمعتق.

قال أبو جعفر: إن هذا وإن كان كذلك، فإنهم لا يختلفون أن الثلث إذا بلغ ما سمى، أنه لا يحج عنه بأقل منه كالنسمة (٥)، وأما قول مالك في الشرك / [٤٣٧] في الرقبة، ومعونة المكاتب، فلا معنى له؛ لأن ذلك خلاف وصية الميت.

#### [٢١٩٦] في الوصية بالنكاح:

كان أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي: لا يجيزون وصية الرجل إلى غيره في تزويج ابنته: بكراً كانت أو ثيبًا، صغيرة أو كبيرة.

<sup>(</sup>١) في (م): (بقسمة مال).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط، ١٦/٢٨؛ المدونة، ٦/٢٤.

<sup>(</sup>٣) في (م): (فإنه يشرك).

<sup>(</sup>٤) في (م): (بأن).

<sup>(</sup>a) في (م): (من النسمة).

وقال ابن القاسم: إذا أوصىٰ في مرضه فقال: زوّجوا ابنتي فلانة فلاناً: وهي بكر في حجره، أو يقول: إن متّ من مرضي هذا، فقد زوّجت ابنتي فلاناً، فرضي فلان بذلك بعد موته، إن ذلك يلزمها، والوصية بعد الموت أسهل، وقد سئل مالك عن رجل أوصى أن يزوّج ابنته رجلاً بعد موته؟ فقال: ذلك لازم لها.

قال أبو جعفر: الأب إنما هو وليّ لها في حياته غير ولي بعد الموت، وقد صارت الولاية بعد الموت لغيره، فلا تصح الوصية بالتزويج مع زوال ولاية الأب وثبوتها لغيره من الأولياء، وأيضاً قد اتفقوا أن سائر الأولياء غير الأب إليهم ولاية تزويجها في الحياة، وليس إليهم (١) الوصية بذلك إلى أحد بعد موتهم، فكذلك الأب.

# [٢١٩٧] في المريض يقضي بعض غرمائه:

قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دينه دون بعض.

وقال الثوري: له أن يقضيه ويسلم له ما قبض، وهو قول الشافعي.

قال أبو جعفر: لما كانت هباته من الثلث وقضاؤه للدين من جميع المال، [٩٩] وجب أن يكون حال المرض في قضاء الدين بمنزلة حال الصحة، / فيجوز قضاؤه ولا يحاصه سائر الغرماء.

قال أبو بكر: وهذا ليس بشيء؛ لأن الدين بعد الموت من جميع المال، ولا يجوز للقاضي [ولا للوصي] (٢) أن يقضي لبعض الغرماء دون بعض.

## [٢١٩٨] في الشهادة على الوصية:

قال هشام عن محمد: فيمن كتب وصيته بيده، والقوم ينظرون إليه، ولا يقدر أن ينطق، لم يجز ذلك حتى يقول: اشهدوا عليَّ بها، ولم يذكر خلافاً.

<sup>(</sup>١) في (م): (لهم).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (م).

وروى ابن سماعة عن محمد قال: قال أبو حنيفة: إذا كتب الرجل وصيته ثم قال لقوم: اشهدوا (على ما)<sup>(۱)</sup> في هذا الكتاب، إن كان ذلك في (صك)<sup>(۲)</sup> فيه ذكر حق، لم يجز ذلك حتى يقرأه، أو يرونه يكتبه وهم يعرفون الكتاب ويقرؤنه، أو يقرأ عليهم، فيقول: اشهدوا على بما فيه.

قال: ولو كتب رسالة (من رجل إلى فلان)<sup>(٣)</sup> سلام عليك أما بعد، فإنك كتبت إليّ تتقاضاني الألف التي كانت لك عليّ، وقد كنت قضيتك منه خمسمائة، وبقيت خمسمائة عليّ، فهذا جائز، وهي شهادة عليه / بالحق للرجل وإن [٤٣٨] لم يُشهدهم، وينبغي لمن علم ذلك أن يشهد عليه، وإن أشهدهم على الرسالة ولم يعرفوا ما فيها، لم يجز ذلك عند أبي حنيفة، ومحمد، والشافعي.

وقال أبو يوسف: يجوز ذلك في الرسالة، ولا يجوز في الصك.

وقال ابن أبي ليلي: إذا كتب وصيّته وختم عليها، وقال للشهود: اشهدوا<sup>(١)</sup> بما فيها، لم يجز ذلك، وكذلك قال الثوري حتى يقرأه عليهم.

وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: في رجل كتب وصيته ثم دفعها إلى نفر و (أشهدهم أن ما فيها منه، وأمرهم أن لا يفضّوا خاتمه حتى يموت، قال: ذلك جائز إذا أشهدهم أن ما فيها منه. ومتى عرفوا أنه الكتاب بعينه، فليشهدوا به.

وقال الليث: إذا) أشهدهم على ما في الكتاب، ولا يعلمون ما فيه، فإن ختموا عليه بخواتيمهم ووضعوه عند رجل منهم، فلا بأس بأن يشهدوا على ذلك

<sup>(</sup>١) في (م): (على بما).

<sup>(</sup>٢) في (م): (صدقه).

<sup>(</sup>٣) في (م): (إلى رجل من فلان).

<sup>(</sup>٤) في (م): (عليّ بما).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقطة من (م).

الكتاب إذا كتبوا شهاداتهم فيه و [إن] لم يعلموا ما فيه، وإن هم تركوا الكتاب عند صاحبه ثم مات، لم أر لهم أن يشهدوا على ما فيه.

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو قرىء الكتاب على الموصي ثم أقرّ المشهود عليه) (١) أنه قد فهمه، وأشهدهم عليه، جاز، وجائز أن يكون [أقرّ لهم] (٢) بذلك، وهو في الحقيقة بخلاف ذلك، فالقياس على ذلك: أن تصح الشهادة عليه بما فيه وإن لم يقرؤه عليه إذا أقر عندهم بذلك.

وأيضاً: لا يختلفون فيمن في يده شيء مغطى، فأشهدهم أن ما فيه لفلان، أن ذلك جائز، ويسعهم أن يشهدوا به عند القاضي؛ لأنه أشهدهم على ماله حقيقة معلومة في نفسه، وكذلك إشهادهم على ما في الكتاب المختوم.

وقد روى معتمر بن سليمان، عن أبيه قال: حدثني الحضرمي، عن [٩٩/ب] أبي السوار، عن جندب بن عبد الله / (أن النبي على بعث رهطاً، عليهم أبا عبيدة، أو عبيدة بن الحارث، فلما مضى لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله على أف فال فجلس وبعث عبد الله بن جحش، وكتب له كتاباً، وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، ولا تكرهن أحداً من أصحابك على المسير، فلما بلغ المكان قرأ الكتاب واسترجع، وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله، قال: فرجع رجلان ومضى بقيتُهم...)(٣). فكان ما في هذا الكتاب لإزماً لعبد الله بن جحش مع جهله بما فيه، فكذلك الإشهاد (عليه في مثله)(٤) وإن

لم يقرأه.

<sup>(</sup>١) في (م): (ثم أقر عند الشهود أنه قد فهمه).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إقرارهم)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ١٢/٩؛ وأورده الهيثمي في المجمع، وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات»، ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٤) في (م): (على مثله).

#### [٢١٩٩] في الشهادة على الإيماء:

قال أبو حنيفة: في الأخرس يقرأ عليه وصيته، ويقال (له) نشهد عليك بما فيه، فيشير برأسه: نعم، قال: إذا جاء (١) من ذلك ما يعرف أنه إقرار، أو كتب، فهو جائز، وإذا اعتقل لسان الرجل لم يجز أن يشهدوا على إشارته.

قال أبو جعفر: يعني بذلك من [اعتقل] لسانه إذا / لم يطل به ذلك. فأما[٤٣٩] إذا ييئس من برئه بمضي ماء أجل عنين، فهو بمنزلة الأخرس.

قال أشهب: إذا (جاء)(١) من ذلك ما يعرف، جاز، ولم يذكر خلافاً بينه وبين مالك.

وقال الليث: إذا أثبت إشارة المريض على ما يعرف من حضره، أنه يعرف ما يصنع، جازت وصيته، وإن اختلف ذلك فيه، وإن لم يثبت ما يشير به من وصيته، أبطل ذلك.

وقال الأوزاعي: في امرأة قالت في مرضها: فلان حرّ، وفلان حرّ، ثم أصمتت (٣)، فقيل لها: وفلان حرّ، فأومأت برأسها: أي نعم، ثم أفاقت فتكلمت فسمعت (أخرين)، فأجازهم مكحول كلهم.

وقال الأوزاعي: إذا كان قبله كلام وبعده كلام، كان جائزاً.

وروى المزني عن الشافعي في مختصره: قال وأصمتت أمامة بنت

<sup>(</sup>١) في (م): (خاف).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المعتقل)، والمثبت من (م)، ويدل عليه ما يأتي مثله.

<sup>(</sup>٣) صَمت وأصمت بمعنى السكوت، غير أن أصمت يدل على إطالة السكوت، وليس أصمت هنا متعدياً وإنما لازماً، قال الفيومي: «وربما استعمل الرباعي متعدياً». انظر: اللسان، المصباح، (صمت).

أبي العاص، فقيل لها لفلان كذا، ولفلان كذا، فأشارت: [أن] $^{(1)}$  نعم، (فبرئت وصيته) $^{(7)}$ .

قال الشافعي: فإذا جاز هذا في الصحيح لمّا لم يقدر على الكلام، كان في الذي لم يزل أمره بالإشارة (أحرى)(٣).

قال أبو جعفر: (حدثنا إبراهيم بن (أبي داود)(٤)، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال): حدثنا إبراهيم بن سعد، عن شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك، قال: (عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحاً كانت عليها، ورضخ رأسها (بين حجرين)، فأتى بها أهلها رسول الله وهي في آخر رمق قد أصمتت، قال لها رسول الله على: من قتلك؟ فلان، يعني: اليهودي الذي قتلها، فأشارت برأسها، أي لا، فقال: ففلان لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أي لا، فقال فاشارت: أي نعم، فأمر به وسول الله على فرض رأسه بين حجرين)(٥).

قال أبو جعفر: فجعل رسول الله ﷺ / إشارتها بمنزلة دعواها ذلك بلسانها من غير اعتبار منه دوام ذلك عليها مدة من الزمان، فدل على أن من اعتقل لسانه، فهو بمنزلة الأخرس، فيجوز إقراره بالإيماء والإشارة.

قال (أبو بكر رحمه الله)(١٦): معلوم أن النبي على الله اليهودي

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أي)، والمثبت من (م)، والمزني.

<sup>(</sup>٢) في (م): (فثبتت).

وفي المزني العبارة: «فرفع ذلك فرأيت أنها وصية» ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) في (م): (أجوز).

<sup>(</sup>٤) في معاني الآثار، (إبراهيم بن داود).

أخرجه الطحاوي بلفظه وبمثله، ٣/ ١٧٩؛ والحديث في الصحيحين وقد سبق تخريجه:
 البخاري (٦٨٧٩) ومسلم (١٦٧٢).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقطة من (م).

بإيمائها، وإنما قتله بإقرار منه بذلك، أو ببينة؛ لأن دعوى المجروح لا تقبل على غيره، وإن جاز أن يقتله بإقراره، وإن لم ينقل إلينا، كذلك يجوز أن يكون (إنما)(۱) قبل الخصومة من أوليائها في ذلك بدعواهم، وكانت فائدة استثباتها في ذلك وإشارتها أنه يغلب معها في الظن، أنه هو القاتل، فيسع الأولياء أن يدّعوا عليه، وإن (٢) لم يغلب ذلك في الظن لما وسعهم أن يعترضوا رجلاً من عرض الناس، فيدعوا [ذلك](٣) عليه.

#### [ ٢٢٠٠] في حكم الحامل ومن شهد القتال في أموالهم:

قال أبو حنيفة وأصحابه، / \_ في المحصور، والذي في صف القتال، [٤٤٠] والحامل \_ : إنهم بمنزلة الصحيح في أموالهم، ومن بارز رجلاً أو قُدّم ليقتل في قصاص، أو ليرجم في زنا، فهو بمنزلة المريض، وكذلك الحامل إذا ضربها الطلق أو حدث بها من الحمل ما تصير به صاحبة فراش، فهي كالمريض.

وقال ابن وهب عن مالك، والليث: إذا مضى على الحامل ستة أشهر لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها.

قال مالك: وكذلك إذا زحف في صف القتال، فهو بمنزلة المريض المخوف عليه ما كان على تلك الحالة.

وقال الحسن بن حيّ، والثوري: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية. وقال سعيد بن المسيب: الحامل والغازى صدقتهما من الثلث.

وقال الأوزاعي: مثل الصحيح.

وقال عبيد الله بن الحسن، والشافعي: الحامل بمنزلة الصحيح ما لم يضربها المخاض.

<sup>(</sup>١) في (م): (فيما).

<sup>(</sup>٢) في (م): (ولو).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م).

وقال المزني عن الشافعي في الأسير: إذا قُدِّمَ ليقتل، لم يجز له من ماله إلَّا الثلث. وإذا اقتحم في الحرب فمخوف، وإذا كان<sup>(١)</sup> في أيدي المشركين الذين يقتلون الأسرى فمخوف.

وقال في الإملاء: إن قدم من عليه قصاص فهو غير مخوف ما لم يجرحوا؛ لأنه يمكن أن يتركوا فيحيوا.

وقال المزني: الأول أولىٰ؛ لأنه قد يسلم من التحام الحرب، ومن كل مرض مخوف.

قال أبو جعفر: لا يختلفون أن تصرّف المريض صاحب فراش من الثلث في هباته، وصدقاته وعتاقه، مع اختلاف حال الأمراض بعد أن يكون صاحب فراش، ولم يفرقوا في المرض الذي هذا وصفه أن يكون وقوع تصرفه في أوله أو آخره، فلما لم يكن لأول حال الحمل حكم المرض، كذلك آخره ما لم (تضربه)(٢) إلى أن تصير صاحبة فراش بحدوث الطلق، وكذلك من خيف عليه القتل، ولا حكم لذلك إلا أن يبارز أو يقدم ليقتص منه أو يقتل بغير قصاص.

#### [177] في ولاية الجد على الصغير (7):

قال أصحابنا: وصيّ الأب أولى بالولاية على الصغير في الشراء والبيع من الجد أب الأب، فإذا لم يكن أب ولا<sup>(3)</sup> وصيه، فالجد بمنزلة الأب في ذلك.

وقال مالك: لا يجوز للجد بيع مال ابن ابنه / الصغير، ولا يجوز أمره فيه أوصى إليه بذلك.

<sup>(</sup>١) في (م): (إذا كان الأسرى في أيدي المشركين فمخوف).

<sup>(</sup>١) في (م). (إدا كان الأسرى في آيدي المشركين فمحوف. (٢) في (م): (لصرفه).

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ١٦٣؛ المزنى، ص ١٦٤؛ المدونة، ٩/٦.

<sup>(</sup>٤) في (م): (وصي).

قال: وكذلك الأخ، وهو قول الحسن بن حيّ.

وقال الشافعي في الجارية البكر: لا يزوّجها بغير إذنها، ولا الصغيرة إلاّ أبوها أو جدها، فدل ذلك على أن مذهبه: أن الجد يقوم مقام الأب.

قال أبو جعفر: لما كان وصيّ / الأب أولىٰ بالتصرف على الصغير، دلّ [٤٤١] على أن الجد لا ولاية [له] الأب عليه؛ لأنه لو كان له ولاية، لما كان وصيّ الأب أولىٰ منه؛ لأنه ليس للأب أن يزيل ولايته إذا كانت مستحقة بالنسب، وهو ثابت مع وصي الأب ومع عدمه.

#### [۲۲۰۲] فيمن اشترى ابنه في مرضه:

قال أبو حنيفة، والليث: فيمن اشترى ابنه في مرضه، فإن<sup>(۲)</sup> خرج من ثلثه عتق وورثه، وإن لم يخرج من ثلثه لم يرثه.

وقال أبو يوسف، ومحمد: يرث في الأحوال كلها ويسعى في قيمته؛ لأنه لا وصية [له] (٣)، ويسقط عنه منها بقدر ميراثه، ويسعى لباقي الورثة في حصصهم.

## [٢٢٠٣] في إقرار بعض الورثة بوصية من الميت(٤):

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الرواية المشهورة: في رجل مات وترك ابنين، فأقرّ أحدهما بأن الميت أوصىٰ له بثلث ماله وجحد الآخر، أنه يدفع إلى الموصىٰ له (الثلث، مما)(٥) في يده، وهو قول الشافعي.

<sup>(</sup>١) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): (قال إن خرج).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط، ٢٨/٤٠.

<sup>(</sup>٥) في (م): (ثلث ما في).

وسمعت ابن أبي عمران يقول: سمعت محمد بن سماعة عن أبي يوسف: أنه يأخذ من المُقِرِّ نصف ما في يده، وكذلك روى الحسن بن زياد عن زفر. قال وقال مالك: يأخذ المقر له مقدار حقه من نصيب الذي أقر.

قال أبو جعفر: لم يختلف أصحابنا في المقر بابن آخر: أنه يعطيه نصف ما في يده، واتفقوا أيضاً أن الموصىٰ له لو أقام البيّنة على أحد الابنين، والآخر . غائب: أنه يأخذ منه نصف ما في يده، وكذلك إذا جحد أحدهما وأقر الآخر.

#### [٢٢٠٤] فيمن أوصىٰ إلى رجل في خاص ماله(١):

قال أبو حنيفة: في رجل أوصىٰ إلى رجل في بيع تركته، وأوصىٰ إلى آخر في اقتضاء دينه: (أن كل واحد منهما وصي في جميع ذلك. وقال محمد بن الحسن)(٢): كل واحد منهما وصي فيما أوصىٰ به إليه خاصة. وذكر محمد في الأصل: أن قول أبى يوسف مثل قول أبى حنيفة.

وروى الحسن بن زياد عن زفر مثل قول أبي حنيفة، وعن أبي يوسف مثل قول محمد: إنه وصي فيما أوصي به إليه خاصة.

وذكر ابن القاسم من رأيه: أنه إذا قال فلان وصي على مالي، وفلان وصي على قضاء ديني، وفلان وصي على بضع بناتي، إن هذا جائز.

قال وسئل مالك عن رجل أوصىٰ إلى رجل أن يتقاضى دينه ويبيع تركته، والم يوص إليه بأكثر من هذا، أيجوز أن يزوّج بناته. فقال مالك / : لو وقع ذلك [٤٤٢] رجوت أن يكون جائزاً، ولكن الأحب إليّ أن يرفع ذلك إلى السلطان / حتى ينظر فيه.

وإن قال: فلان وصي حتى يقدم فلان، فإذا أقدم ففلان القادم وصيّ، فهذا جائز.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١٨/٦؛ المزنى، ص ١٤٣.

١) ما بين القوسين ساقطة من م.

وروى المزني في جامعه عن الشافعي: إذا أوصىٰ إلى رجل بمال، وإلى آخر بمال، كانت كل واحدة من الوصيّتين إلى من جعلها إليه.

قال أبو جعفر: لما كان له أن يوصي في الثلث بما شاء، وكان ذلك بمنزلة تصرفه فيه في حياته، وكذلك له أن يوصي ببعض ماله إلى رجل، وببعضه إلى آخر، كما كان له أن يفعل ذلك في حياته بالتوكيل فيه.

#### [٢٢٠٥] في وصبي الأم والأخ:

قال أبو حنيفة وأصحابه: وصيّ الأم والأخ بمنزلة وصيّ الأب على الكبير الغائب في ميراثه عنهما ما سوى العقار، ولا يبيع العقار ولا يتجر في المال.

وقال ابن أبي ليلىٰ: وصيّ الأم (أحق بمال الصغار (١) الذي) ورثوه (عن الأم)(7) من أبيهم.

وقال ابن القاسم عن مالك: في امرأة أوصت بابنة لها إلى أخت لها، وللابنة مال، فذلك جائز.

وقال ابن القاسم عن مالك: ولا يجوز ذلك لوصيّ الأخ، ولكنه يرفع إلى السلطان، وفرق بين وصيّ الأم ووصيّ الأخ؛ لأن الأم يجوز لها في ولدها أشياء كثيرة لا يجوز للأخ، ولو أجزته للأخ أجزته للعم، ولمن هو أبعد منه. قال: ولا يجوز أيضاً (لوصيّ الجد أمر، إذا لم يكن الأب أوصيٰ إليه.

قال أبو جعفر: لما لم يكن للأم والأخ) (٣) ولاية في مال الصغير (كذلك وصيّهما) (٤) وقد اتفقوا على أن وصيّهما لا يتصرف فيما لم يرثه الصغير عنهما.

<sup>(</sup>١) في (م): (بالموالى الصغار الذين).

<sup>(</sup>٢) سأقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقطة من (م).

#### [٢٢٠٦] في وصية الرجل إلى عبده (١):

قال أبو حنيفة: إن كان الورثة صغاراً، فالوصية جائزة، وإن كانوا كباراً فالوصية إلى عبده باطلة.

وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية إلى عبده باطل في الوجهين جميعاً، وهو قول الشافعي.

وقال مالك: تجوز الوصية إلى عبده وإن كان في الورثة أكابر، فإن أراد الكبار بيع أنصبائهم، اشترى ذلك للصغار إن كان لهم مال، وإن لم يكن لهم مال ترك نصيب الأصاغر من العبد (يقوّم عليه) (٢)، إلا أن يكون في بيع الأكابر نصيبهم ضرر على الأصاغر، فيباع نصيب الأصاغر معهم. وقول الليث في هذا مثل قول مالك.

قال أبو جعفر: من شرط الوصيُّ أن يكون: عدلاً، أميناً، والعبد منقوص الحال في باب الشهادة، وسقوط بعض الفرائض عنه. فالقياس: أنه لا تجوز الوصايا إليه بوجه.

## [۲۲۰۷] في الوصي يدفع مال اليتيم مضاربة أو يتّجر (٣) به:

قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي: للوصيّ أن يتجر بمال [٤٤٣] اليتيم، وأن يدفعه / مضاربة ولا يضمن.

[١٠١/ب] وقال الأوزاعي: يتجر به لنفسه / ويضمنه، ولا يتجر به لليتيم.

وقال الثوري: لا يحركه أحبّ إليّ.

وقال الحسن بن حيّ: إن اتجر به وأخرجه، جاز (له) ذلك، وإن دفعه إلى

<sup>(</sup>۱) انظر: المختصر، ص ۱٦١؛ المزني، ص ٣٣١؛ المدونة، ١٩/٦، ٢٠؛ الإفصاح، ٧٣/٢.

<sup>(</sup>۲) في (م): (يوم يقوم عليهم).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط، ٢٨/٣٣؛ الأم، ١٢٠، ١٢١.

غيره ليتجر به، وكان ذلك أمثل، فلا بأس به، فإن هلك لم يضمنه في الورع، وضمنه في القضاء، إلا أن يقيم بيّنة.

وقال الليث: لا بأس بأن يسلف وليّ اليتيم مال اليتيم من يضمنه ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسلفه أحد أو[استسلفه] (١) لنفسه في بعض ما يحتاج إليه، وإن تسلفه فيتجر فيه فالضمان عليه والربح لليتيم.

وقال ابن أبي ليليٰ: لا يجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم، وعليه الضمان إن فعل، وكذلك إن دفعه مضاربة.

قال أبو جعفر: روي عن عمر أنه دفع مال يتيم مضاربة (٢).

وقال نافع: كان ابن عمر يكون عنده مال اليتيم، فربما أنفق بعضه، وربما أعطى منه مضاربة (٣).

وقال القاسم بن محمد: كانت أموالنا عند عائشة، وكانت تبضعها في البحر.

ولا يروى عن غيرهم من الصحابة خلافهم.

ولم يختلفوا أن للأب أن يتجر في مال الصغير، وكذلك وصيه.

## [٢٢٠٨] في الوصيّ يبيع عقار الصغير (٤):

قال أصحابنا: إذا كان الورثة كباراً وليس على الميت دين، ولا هناك وصية، لم يجز للوصى بيع العقار عليهم، وإن كانوا أغنياء. فإن كان فيهم

<sup>(</sup>١) في الأصل (أسلفه) والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) انظر: اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليليٰ، ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد، ١٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط، ٢٨/٣٤؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليليٰ، ص ٩٣؛ المدونة، ٢٠/٦.

صغير، فإن أبا حنيفة قال: للوصيّ أن يبيع على الصغار والكبار، وهو قول ابن أبى ليليٰ.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعه في نصيب الكبار، ويجوز في حصة الصغار.

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يبيع الوصيّ عقار اليتامى، إلاَّ أن يكون داراً غلتها لا تحملهم، وليس لهم ما ينفق عليهم منه فتباع الدار أو يرغب فيها، فيعطي الثمن الذي فيه غبطة وما أشبه ذلك، فيجوز بيعه على الصغار، ولا يجوز على الكبار، ولكنه يترك أنصباء الكبار الغيّب، ويكون النظر في نصيب الغائب إلى السلطان.

وقال الشافعي: إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية، لم يجز بيع الوصيّ لعقار الكبار، وينظر في بيعه على الصغار، فإن كان نظراً لهم جاز، وإن كان غير نظر لهم، لم يجز.

قال أبو جعفر: الوصيّ مأمور بشراء العقار للصغار إذا كان [لهم]<sup>(۱)</sup> فيه حظ؛ لأن فيه حفظ مالهم، ولا يجوز أن يصرف العقار إلى غيره إلاَّ لضرورة أو غبطة، كما جاز (سواه)<sup>(۲)</sup> لما فيه من الغبطة [لهم]<sup>(۳)</sup>.

# [279] في الوصي يوصي إلى غيره(3):

قال أصحابنا، والثوري: في الوصيّ يوصي إلى غيره، أن الثاني وصيّ [٤٤٤] للميت الأول ولوصيّه. /

<sup>(</sup>١) الزيادة من (م).

ران على راب المرارك العرب المراب (المرارك)

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (له).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ١٦١؛ المدونة، ٦/١٥؛ المزني، ١٤٦.

وقال ابن أبي ليليٰ: لا يكون وصياً للأول إلاَّ أن يوصي إليه الآخر بوصية الأول.

وقال ابن القاسم عن مالك: في الوصي تحضره الوفاة، فيوصي بمال ذلك الرجل إلى رجل، وببضع بناته إلى رجل آخر، فذلك جائز.

وروى المزني / في مختصره عن الشافعي قال: ليس للوصيّ أن يوصي بما [١٠١/أ] أوصىٰ به إليه. وإن قال: إن حدث بوصيّي حدث فقد أوصيت إلى من أوصىٰ إليه، لم يجز؛ لأنه أوصى بمال غيره.

وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: إن ذلك جائز، إذا قال: قد أوصيت إليك بتركة فلان.

قال المزني: قوله هذا موافق لقول الكوفيين والمدنيين، والذي قبله أشبه (بقوله)(۱).

قال أبو جعفر: ليس للوكيل أن يوكل غيره (فيما وكّل به إلّا أن يجعل إليه ذلك، فيجوز له توكيل غيره) (٢) وكذلك الوكالة المطلقة لا يستحق بها التصرف في البيع إلّا أن يجعل ذلك إليه، أو يقول له: اعمل فيه برأيك، ويجيز أمره فيه، والوصي يستحق التصرف في المال بنفس الوصية وإن لم يشترط ذلك له في عقد الوصية، ولا يشرط جواز أمره، فصار لفظ الوصية مقتضياً لجواز أمره فيه، كالوكالة إذا شرط فيها ذلك، فيجوز للوصي أن يقيم وصياً مكانه وإن لم يشرط له (كما يتصرف بسائر وجوه التصرف وإن لم يشرط له) (٣) وكما يوكل الوكيل إذا شرط له جواز أمره.

قال أبو جعفر: وقول الشافعي إنه إذا اشترط في وصيته: إن حدث

<sup>(</sup>١) في (م): (بأصله) والمثبت هو الصحيح كما في نص المزني.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقطة من (م) في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م) في الموضعين.

(بوصية) (١) حدث الموت، فقد أوصىٰ إلى من أوصىٰ إليه وصيّه، لم يجز، واحتجاجه أنه جعله وصيّاً في مال غيره فإنه منتقض؛ لأنه يوجب أن لا تجوز الوصاية الأولىٰ منه؛ لأنها في مال الغير.

### [۲۲۱۰] في تصرف أحد الوصيين (۲):

روى ابن سماعة عن محمد: في رجل يوصي إلى رجلين، قال: ليس لأحدهما أن يفعل شيئاً دون صاحبه إلا في ستة أشياء، يجوز له ما يجوز للوارث أن يفعله إلا في خصلتين يجوزان له، ولا يجوز للوارث: النفقة على الصغار في الطعام والكسوة التي لا بد منها فإن ذلك يجوز له، ولا يجوز للوارث أن يفعله، ويجوز له شراء الكفن وقضاء الدين عنه وإنفاذ وصيته فيما أوصى به من صدقة أو نحوها، أو شيء لرجل يدفعه إليه من غير شركة بينه وبين قوم، ويكون خصماً فيما يدعى على الميت، فأما غير ذلك من شراء وبيع، فلا.

وقال في الجامع الصغير: (ليس لأحد الوصييّن أن يشتري للورثة إذا كانوا [٤٤٥] صغاراً إلاَّ الطعام والكسوة)<sup>(٣)</sup>، ليس له أن يشتري لهم عبداً يخدمهم / وإن احتاجوا إلى ذلك إلاَّ بأمر الآخر في قول أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: فعل أحد الوصيين جائز كفعلهما.

وروى الحسن عن زفر: مثل قول أبـي حنيفة.

وقال ابن القاسم عن مالك: ليس لأحد الوصيين أن يشتري ويبيع لليتاميٰ دون صاحبه، وكذلك الارتهان، وإن اختلفا نظر في ذلك السلطان.

[١٠٢/ب] وقال الشافعي فيما حكاه عنه المزني: إذا أوصىٰ إلى / رجلين، فمات

<sup>(</sup>١) في (م): (به).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط، ٢١/٢٨؛ المدونة، ٦/١٩؛ المزني، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير (مع النافع الكبير)، ص ٤٣٥.

أحدهما أبدل مكانه آخر؛ وإن دفع مكاتب الميت مكاتبته إلى أحد وصييه، لم يعتق.

قال أبو جعفر: لم يختلفوا في الوكيلين بالبيع والمضاربين، أنه لا يجوز تصرف أحدهما دون الآخر، كذلك يجب أن يكون الوصيّان.

### [٢٢١١] في حفظ الوصيين للمال(١):

قال في الأصل: قال أبو حنيفة: إذا اختلف الوصيّان في المال عند من يكون، فإنه يكون عند كل واحد منهما نصفه، وإن شاء استودعاه رجلًا، وإن شاء أجعلاه عند أحدهما ولم يذكر خلافاً.

وقال ابن وهب عن مالك: في الرجل يوصي إلى القوم أنهم لا يقسمون ماله بينهم، بل يكون عند أفضلهم، فيكون هو الذي يلي (النفقة على من ترك)(٢)، فإن اتهموا كلهم، ختم ذلك المال فوضع على يدي عدل.

وقال الشافعي: إذا اختلفا قسم بينهما، وجعل في أيديهما نصفين.

قال أبو جعفر: إذا كانا متساويين في الوصية استحقا جميعاً إمساك المال بينهما، والتصرف على الصغير، فلا معنى لاعتبار أفضلهما.

# [1717] في الوصية بشراء نسمة بعينها(7):

قال أبو جعفر: قياس قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، فيمن أوصىٰ أن يشتري عبد فلان بألف درهم، ويعتق عنه، فباعه فلان بأقل من ألف درهم، [أنه] (٤) يعتق عن الميت، ويكون الفضل مردود إلى الورثة.

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط، ٢٨/٢٨، ٢٢؛ المزنى، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) في (م): زيادة (والكسوة على من ترك الميت).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط، ٢٨/٢٨؛ المدونة، ٨/٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أن) والمثبت من م.

وقال ابن وهب عن مالك: يعان بالفضل رقبة (بعينها فيعتق)<sup>(۱)</sup>، أو مكاتب يقاطع، وهو قول الليث.

قال أبو جعفر: إذا أوصىٰ بالمال في وجه، لا يجوز صرفه في غير ذلك الوجه، (وإن تعذر تصرفه)<sup>(۲)</sup> في الوجه الموصىٰ به، رجع إلى الورثة، نحو أن يوصي بأن يشتري بثلث ماله عبد زيد، فيعتق عنه، فأبىٰ زيد أن يبيعه، وأعتقه عن نفسه، إنّ ما أوصىٰ به الميت يرجع إلى الوارث، كذلك ما فضل من ثمن رقبة بعينها، ينبغي أن يرجع إلى الوارث.

# [771] في الوصيّ يأكل من مال اليتيم $^{(7)}$ :

قال إسماعيل بن سالم عن محمد قال: أما نحن فلا نحب للوصيّ أن يأكل من مال اليتيم شيئاً قرضاً ولا غيره، ولم يذكر خلافاً.

وذكر بشر بن الوليد في نوادر أبي يوسف، سمعت أبا يوسف قال: لا يأكل الوصيّ من مال اليتيم إذا كان مقيماً، وإذا أراد أن يخرج في تقاضي دين لهم وإلى ضياع لهم، فله أن ينفق ويكتسي ويشتري دابة، فإذا رجع رد الثياب التي عليه إن كان بقى منها شيء، ويرد الدابة.

وقال أبو يوسف: لا أدري لعل هذه الآية منسوخة. يعني قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأَ كُلُ بِٱلْمَعْمُونِ ﴾ [النساء/ ٦] بقوله: ﴿ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَلْمَعْمُونِ فَي اللّهِ كَانَ يَكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَيْ ﴾ [النساء/ ٢٩].

وقال ابن الحكم عن مالك. ومن كان له يتيم، فخلط نفقته بماله فإن كان

<sup>(</sup>١) في (م): (لعينها بعتق).

<sup>(</sup>۲) في (م): (ومتى تعذر صرفه).

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ١٦٣.

الذي يصيب اليتيم أكثر مما يصيب وليه من نفقته. / فلا بأس، وإن كان الفضل[١٠٣] لليتيم فلا يخالطه.

قال أبو جعفر: ولم يفرق بين الغني والفقير.

وقال المعافى عن الثوري: يجوز لولي اليتيم أن يأكل طعام اليتيم ويكافئه عليه، وهذا يدل على أنه كان يجيز له أن يستقرض من ماله/.

قال الثوري: ولا يعجبني أن ينتفع من ماله بشيء، وإن لم يكن على اليتيم فيه ضرر، نحو اللوح يكتب فيه.

وقال الحسن بن حيّ: ويستقرض الوصيّ من مال اليتيم إذا احتاج إليه ثم يقضيه، ويأكل الوصيّ من مال اليتيم بقدر عمله فيه، إذا لم يضر بالصبيّ.

قال أبو جعفر: روى الزهري عن القاسم بن محمد: (أن رجلاً أتى ابن عباس فقال: إن إليّ مواشي أيتام، فهل عليّ جناح أن أصيب من رسل مواشيهم؟ فقال ابن عباس: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها، وتلوط حياضها [وتفرط عليها] يوم ورودها، فلا جناح عليك أن تصيب من رسلها)(١).

فلم يذكر أن مقدار ما يصل إليه من مال اليتيم مثل ما يصيبهم من منافعه فدل على أنه لم يجعل ذلك بدلاً مما يفعله الولى لليتيم.

وروى الأعمش عن أبي وائل قال: (قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أنزلت مال الله تعالىٰ مني بمنزلة مال اليتيم، من كان غنيّاً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف). فاحتمل أن يكون مراده القرض، أو بغير بدل.

وروى سفيان، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: كتب عمر بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ، ٢/٩٣٤؛ البيهقي في السنن الكبرى، ٦/٤، ٢٨٤؛ وغيرهما بلفظ مختلف.

والرسل: هو اللبن. انظر: النهاية (رسل).

الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي منزلة والي مال اليتيم إذا استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت ثم قضيت (١).

وروى أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن يرفأ مولى عمر، عن عمر الله عنه مثل ذلك، / فثبت أنه إنما كان يرى أخذه على جهة القرض.

وهذا خلاف ما روي عن ابن عباس، وهو أولى؛ لأن رسول الله على قال: (لا يحل لي مما أفاء الله عليكم، مثل هذه يعني وبرة أخذها من بعيرة، إلا الخمس)(۲)، (إذا كان النبي على)(۳) فيما يتولاه من أموال المسلمين كما ذكرنا، كان الوصي فيما يتولاه من مال اليتيم أحرى أن يكون كذلك.

### [YY15] في شراء الوصي من نفسه (3):

قال في الأصل: قال أبو حنيفة: إذا اشترى الوصي لنفسه شيئاً من متاع اليتيم، فإن كان ذلك خيراً لليتيم؛ بأن يشتريه بأكثر من قيمته، جاز، وإن اشتراه بمثل قيمته، لم يجز.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر: أنه لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئاً.

قال وقال أبو يوسف: إذا اشترى بما يشتري، بمثله، جاز، وقال في الأصل: لا يجوز شراءه في قول أبي يوسف ومحمد، وإن كان خيراً لليتيم، وهو قول الشافعي.

[۱۰۳/ب] وقال ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز للأب أن يشتري / لنفسه شيئاً من مال الصغير، فإذا لم يجز للأب، فالوصيّ أحرىٰ بذلك.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى، ٦/٥؛ المحلى، ٥/٨٠؛ تفسير القرطبي، ٥/١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (مطولاً). كما أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع الصغير، ص ٤٣٥، ٤٣٦؛ الأم، ١٢١/٤؛ المدونة، ٢٠/٦.

وقال ابن القاسم عن مالك: في الوصيّ يشتري من مال اليتيم، أرى أن يعاد في السوق، فإن زادوه باعه، وإلاّ لزم الوصيّ بالذي اشترى.

قال: ويجوز للوصيّ إقراض مال أحد اليتيمين للّاخر؛ لأنه لا تهمة فيه.

قال: وقال مالك إذا أبضع رجل رجلاً بضاعة دراهم [يصرفها] (١) له، وأبضعه آخر دنانير يصرفها (هو لهما) (٢) بنفسه، جاز ذلك.

قال: وقال مالك: للأب أن يشتري لنفسه مال ابنه الصغير، قال: ولا يعجبني أن يشتري الوصيّ (لنفسه) من مال اليتيم، فإن اشتراه رأيت أن يعيده في البيع، فإن كان فيه فضل (كان) لأهل الميراث، وإن كان فيه نقصان كان عليه، إلا أن يكون فيه فضل بعد أن يجتهد، ولا بأس بأن يحبسه الوصيّ بذلك، وأجاز مالك في الشيء التافه أن يشتري به الوصيّ لنفسه.

وعن الثوري روايتان: إحداهما: أنه يشتري، والأخرى: أنه لا يشتري إلاً بأمر القاضي.

وقال الحسن بن حي: للأب أن يشتري من مال ابنه الصغير، ويبيعه منه لنفسه.

وقال الليث: يجوز أن يشتري الوصي من نفسه مال اليتيم، إذا حضر أهل البصر والمعرفة بذلك، وإن لم يحضر أهل المعرفة بذلك، لم يجز.

وقال الشافعي فيما رواه المزني: لا يجوز للوكيل والوصي أن يشتري من أن

وعن الشافعي من غير هذه الرواية: أنه يجوز للأب أن يشتري/ لنفسه[٤٤٨] متاع ابنه الصغير.

<sup>(</sup>١) في الأصل (سرقها) والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

قال أبو جعفر: ومن قول زفر إن الأب لا (يجوز أن) يشتري متاع الصغير لنفسه.

قال أبو جعفر: القياس أن لا يجوز للوصيّ ولا للأب أن يشتري من نفسه، إلا (أن) في الأب معنى يفارق الوصيّ، وهو أن الأب يهب ماله لابنه الصغير، ويكون هو الواهب والقابض، ولا يجوز مثله في الوصيّ.

قال أبو بكر: لا فرق عندهم بين الأب والوصي في جواز هبته للصغير، ويكون قابضاً له عقيب العقد.

# [ $^{(1)}$ ] في مقاسمة الوصي الموصىٰ له على الورثة $^{(1)}$ :

قال أبو حنيفة في الجامع الصغير: \_ ولم يحك خلافاً \_ مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الموصى له بالثلث على الورثة جائزة، ومقاسمة الورثة الوصي على الموصىٰ له باطلة فإن قاسم الوصيُّ الورثة، فأخذ نصيب الموصىٰ له، فضاع، كان للموصىٰ له أن يرجع، فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم.

وقال الحسن عن زفر مثل ذلك.

قال الحسن وقال أبو يوسف: مقاسمة الوصي الورثة على الموصى له جائزة، فإن ضاع ما في يدي الوصي، ضاع من مال الموصى له، ولا يرجع الموصى له على أحد بشيء [ويأخذ، قال الحسن: وقال زفر: إن لم يوص الموصى له على أحد بشيء [ويأخذ، قال الحسن: وقال زفر: إن لم يوص الموصى المعين بشيء](٢) والورثة بعضهم حضور، وبعضهم غيب، فقاسم الوصي الحضور على الغيب ودفع إلى الحضور حصتهم، وأخذ حصة الغيب، فضاعت من يد الوصيّ أن للغيب أن يرجعوا على الحضور، فيقاسموهم ما وصل إليهم من يد الوصيّ أن للغيب أن يرجعوا على الحضور، فيقاسموهم وإن شاؤوا رجعوا على المواريث، كأن الميت لم يترك غير الذي وصل إليهم، وإن شاؤوا رجعوا

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع الصغير، ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيدت من (م) حيث سقطت من الأصل.

بحصتهم، مما وصل إلى الحضور على الوصي؛ لأنه دفعه إليهم بغير إذنهم، ويرجع به الوصيّ على الحضور.

وقال أبو يوسف: القسمة جائزة على الغيب، وليس للغيّب أن يرجعوا على الحضور بشيء ضاع ما أخذ الوصيّ، أو لم يضع، وبه قال الحسن.

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يقاسم على الكبير والنائب إلا السلطان، ولا يقاسم الوصيّ عليهم ويجوز<sup>(۱)</sup> للأب وللوصي أن يقاسما على الصغار، ولا فرق بين العقار وغيره.

وقال الحسن بن حي: يقسم الوصيّ على الصغار ولا يقسم على الكبير الغائب.

قال أبو جعفر: القياس أن لا يقسم على الكبار، ولا على الموصى له؛ لأنه لا ولاية [له] عليهم.

# [ملحقة ٢١٨٠] زيادة في مسألة الوصية بما بقي من الثلث وقد تقدمت:

قال أبو جعفر: كل ما استدللنا على أن الموصىٰ له بما بقي من الثلث / [٤٤٩] يستحق الجميع إذا مات أهل الوصايا قبل الموصي غيره، بأنه لو أوصىٰ بما بقي من الثلث ولم يوص لغيره، أنه يستحق جميع الثلث، وظننا أنه لا مخالف فيه، ثم وجدنا فيما ذكره أبو زيد عن ابن القاسم، أن مالكاً (قال في رجل)، قال: لفلان ما بقي مالي، ولم يوص بشيء، أنه لا شيء له، قال: وهي من مسائل الشروط.

قال أشهب: يكون له الثلث كله. فمما يحتج به عليه أنه لو أوصىٰ لرجل

<sup>(</sup>۱) في (م): (لا يجوز).

بما بقي من ثلثه [ولم يوص قبل ذلك، ثم أوصىٰ بوصايا في ثلثه، أنه يجوز لمن أوصىٰ له بها ويكون ما بقي من ثلثه] (١) للذي أوصىٰ له بما بقي، ولا يعلم في ذلك خلافاً. فلو لم تكن الوصية بما بقي وصية جائزة، لما جازت إذا أوصىٰ بوصايا بعدها. فثبت بذلك أن الوصية بما بقي وصية صحيحة، وإن انفردت.

آخىر كتاب الوصايا

 $\bullet$ 

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيدت من (م).

# كتاب الديات والجنايات(١)

# [7717] في شبه العمد(7) وما يجب فيه(7):

قال أبو جعفر: جملة قول أبي حنيفة (رحمه الله) في ذلك أنه إذا قتله بحديدة أو بليطة قصب، أو بنار، فهو عمد، فيه القصاص، وما سوى ذلك شبه عمد فلا قصاص فيه، وفيه: الدية مغلظة على العاقلة وعليه الكفارة، ولا يكون

<sup>(</sup>١) الدية: في اللغة مصدر ودي القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها. انظر: المختار؛ المصباح (ودي).

وشرعاً عرفها العيني من الحنفية بأنها: «اسم لضمان تجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه». البناية، ١٢٢/١٠.

وعرفها الشربيني والرملي من الشافعية بأنها: «المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو فيما دونها». مغنى المحتاج، ٥٣/٤.

\_ والجناية: الذنب، يقال: جنى على قومه جناية: أي أذنب ذنباً يؤاخذ به. وهو «كل فعل محظور يتضمن ضرراً». «وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقتل والقطع».

قال أبو السعادات: «الجناية: الجرم والذنب، ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة». انظر المصباح: التوقيف؛ النهاية: (جني).

<sup>(</sup>٢) شبه العمد: الشبه: المثل، وشبيهه: أي مشابه له. والعمد من التعمد، وهو التقصد.

<sup>&</sup>quot;وشُبهة العمد في القتل: أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالباً» التوقيف (شبه) مثل: أن يضربه بخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو لكزه ونحوها من الفعل الذي لا يقتل غالباً مثله. انظر: الدر النقى، ٣/٨٠٧، ٧٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإشراف لابن المنذر، ٢/٦٠١، ١٠٠؟ المختصر، ص ٢٣٢؛ المدونة، ٦/٦٠٦، ٣٠٨؛ المزني، ص ٢٣٨.

التغليظ عنده إلا في أسنان الإبل خاصة دون عددها وليس فيما دون النفس شبه عمد، بأي شيء ضربه: فعليه القصاص إذ أمكن، فإن لم يمكن، فعليه أرشه مغلظاً إذا كان من الإبل يقسط ما يجب.

[١٠٤/ب] وجملة قول أبسي يوسف ومحمد: إن شبه العمد / : ما لا يقتل مثله كاللطمة الواحدة، والضربة الواحدة بالسوط، ولو كرر ذلك حتى صارت جملته مما يقتل، كان عمداً وفيه القصاص بالسيف، وكذلك إذا غرّقه بحيث لا يمكنه الخلاص منه، وهو قول عثمان البتي، إلاَّ أنه يجعل دية شبه العمد في ماله.

وقال ابن شبرمة: وما كان من شبه عمد، فهو عليه في ماله، يبدأ بماله فيؤخذ حتى لا يترك له شيء، فإن لم يتم كان ما بقي من الدية على عاقلته.

وقال ابن وهب عن مالك: إذا ضربه بعصا، أو رماه بحجر، أو ضربه عمداً، فهذا عمد وفيه القصاص، ومن العمد أن يضربه في ثائرة يكون بينهما، ثم ينصرف عنه وهو حى، ثم يموت فتكون فيه القسامة.

وقال ابن القاسم عن مالك: شبه العمد باطل، إنما هو عمد أو خطأ.

[401] وقال الأشجعي عن الثوري: شبه العمد: أن يضربه بعصا أو بحجر / أو بيده فيموت، ففيه الدية مغلظة، ولا قود فيه، والعمد ما كان بسلاح، ففيه القود، والنفس يكون فيها العمد وشبه العمد والخطأ، والجراحة لا تكون فيها إلاً خطأ أو عمداً.

وروى الفضل بن دكين عن الثوري: إذا حدَّد عوداً أو عظماً فجرح به (بطن<sup>(۱)</sup> حيّ)، فهذا شبه العمد، ليس فيه قود.

وقال الأوزاعي: في شبه العمد الدية فإن لم يكن تمام، فعلى العاقلة، وشبه العمد أن يضربه بعصا أو بسوط ضربة واحدة فيموت، فإن ثنّى بالعصا ثم مات مكانه، فهو عمد، يقتل به، والخطأ على العاقلة.

<sup>(</sup>١) في (م): (بطن رجل).

وقال الحسن بن حيّ: إذا ضربه بعصا ثم (عاد فقتله)(١) مكانه من الضربة الثانية، فعليه القصاص، وإن علّ الثانية فلم يمت منها، ثم مات، فهو شبه العمد، لا قصاص فيه، وفيه الدية على العاقلة، والخطأ على العاقلة.

وقال الليث: (العمد) ما عمد به إنسان، وإن ضربه بإصبعه فمات من ذلك، دفع إلى وليّ المقتول، والخطأ فيه الدية على العاقلة.

قال أبو جعفر: هذا يدل على أن الليث لا يرى شبه العمد، وإنما يكون خطأً أو عمداً.

وقال المزني في مختصره عن الشافعي: إذا عمد رجل بسيف أو [بخنجر] أو سنان رمح [أو ما يشق بحده] أذا ضرب أو رمى به الجلد واللحم، [دون المقتل] فجرحه جرحاً كبيراً، أو صغيراً فمات [منه] فعليه القود، وإن شدخه بحجر، أو تابع عليه الخنق أو والى بالسوط حتى يموت، أو (طبق) أن عليه بيتاً بغير طعام ولا شراب، أو ضربه بسوط في شدة حرّ أو برد، مما الأغلب أنه يموت [منه] (منه] (فمات فعليه القود، وإن ضربه بعمود أو بحجر لا يشدخ، أو بحد سيف] (م) ولم يجرح، أو ألقاه في بحر قريب (م) البر، وهو يحسن العوم، أو ما يغلب (على الظن) أنه لا يموت بمثله فمات فلا قود فيه، وفيه الدية على العاقلة مغلظة.

<sup>(</sup>١) في (م): (أعاد قتله).

<sup>(</sup>٢) في النسختين (بحجر)، والمثبت من نص المزني.

<sup>(</sup>٣) في (م): (بشيء بحده)، والمثبت من المزني.

<sup>(</sup>٤) زيدت من المزنى لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٥) زيد من المزنى لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٦) في المزنى (طين).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (مثله)، والمثبت من (م): والمزني.

<sup>(</sup>A) زيدت من (م)، وهي ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في (م): (من البر).

قال أبو جعفر: الدليل على ثبوت شبه العمد ما روى هشيم عن خالد [١٠٠/أ] الحذاء، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن، عن عقبة بن أوس السدوسي/، عن رجل من أصحاب النبي على: أن رسول الله على خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته: (ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا، والحجر، فيه دية مغلظة: مائة من الإبل: منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادها)(١).

فثبت بذلك شبه العمد الذي ليس بعمد محض، ولا خطأ محض.

وروى إبراهيم، عن عبيد بن (نضيلة) (٢) الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة (أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها فقضى رسول الله ﷺ [٤٥١] بالدية على عصبة العاقلة: وقضىٰ فيما في بطنها بغرة، والغرة: / عبد أو أمة، فقال الأعرابي: أغرم من لا طعم ولا شرب، ولا صاح فاستهل مثل ذلك يطل، فقال: (سجع كسجع الأعراب)(٣).

وروى يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب<sup>(٤)</sup> وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بحجر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٣/ ١٨٥، ١٨٦؛ والحديث أخرجه أصحاب السنن من طرق مختلفة.

وبهذا الطريق أخرجه النسائي، في القسامة، كم دية شبه العمد، ١٠٨؛ وعبد الرزاق في مصنفه، ٢/ ٢٨؛ والدارقطني، ٣/ ١٠٥.

وقد جمع المحدث الغماري طرقه كلها، وقال: «والحديث صحيح جزماً، كما قال ابن القطان». انظر: الهداية في تخريج البداية، ٤٢١، ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وصحيح مسلم (نضيلة) كما ذكر وفي معاني الآثار (نضلة) بدون (ياء) وكذا ذكره ابن حجر والخزرجي: التقريب، ص ٣٧٨؛ والخلاصة، ص ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٣/١٨٨؛ ومسلم في القسامة، دية الجنين،
 (٢٦٨٢).

 <sup>(</sup>٤) وهكذا في سند مسلم أيضاً والبيهقي في السنن، ٨/١١٤؛ وأبي داود في سننه،
 (٢٧٥٤)، وفي معاني الآثار، (عن ابن المسيب عن أبي سلمة...).

فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله على فقضى أن دية جنينها (عبد أو (١) أمة)، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورَّثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، يا رسول الله [كيف] أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله على: (إن هذا من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجعه (٢).

ففي هذين الحديثين وجوب الدية على العاقلة.

وقد روى أبو عاصم، عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب نشد الناس قضاء رسول الله على في الجنين! فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: إني كنت بين امرأتين وأن إحداهما ضربت الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، (فقضى رسول الله على في الجنين بغرة، وأن تقتل مكانها) (٣)

فذكر في هذا الحديث القتل، وقد قيل: إن هذا غلط من أبي عاصم؛ لأن الحميدي قد روى عن هشام بن سليمان المخزومي، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مثل حديث أبي عاصم عن ابن جريح ولم يذكر فيه، (وأن تقتل مكانها)(٤).

ورواه أيضاً سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس أن عمر قال

<sup>(</sup>١) في معاني الآثار وفي مسلم (عبد أو وليدة) وفي البخاري (عبد أو أمة)؛ وفي المعاني أيضاً برواية أخر.

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ۳/۱۸۷؛ البخاري في الديات، جنين المرأة، (۲۹۰٤)؛ ومسلم في القسامة، دية الجنين، (۱۶۸۱).

٣) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٣/١٨٨.

<sup>(</sup>٤) معاني الآثار، ٣/١٨٨؛ السنن الكبرى، ٨/١١٤؛ وأبو داود في الديات، دية الجنين، (٢٧٤)؛ وابن ماجه، ٢٦٤١.

آذكر [الله](١) امرءاً سمع النبي ﷺ قضى في الجنين بشيء؟ فذكر مثل ذلك ولم يقل فيه: (أن تقتل مكانها).

قال أبو جعفر: (وليس هذا بغلط من (٢) أبي عاصم)؛ لأن الحجاج بن محمد قد روى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار سمع طاوساً يحدث عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء رسول الله على في ذلك، فقام حمل بن مالك، فقال: كنت (بين) حجري امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله على جنينها بغرة، وأن تقتل مكانها (٣).

[١٠٠/ب] فثبت بذلك أن أبا عاصم لم يغلط في هذه / الزيادة، وعلى أنه لو انفرد بها عاصم كانت مقبولة؛ لأنه ليس باختلاف في نفس الحكم، وإنما هو زيادة (زادها)(٤) أبو عاصم، وحذفها ابن عيينة وغيره.

وقد روى سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني سمعت أبا المليح ابن أسامة الهذلي قال: (كان فينا امرأتان، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله على في المرأة بالعقل، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة، أو بفرس، (أو عشر من الإبل)(٥) / وقضى أن العقل على عصبة القاتلة)(٢).

وروى شعبة عن قتادة، عن أبي المليح، عن حمل بن مالك، قال: (كانت

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (اذكر امرءاً)، وفي م (اذكر الله رجلاً)؛ ومثل المثبت في سنن البيهقي، وفي روايته (عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس)، ٨/١١٤.

<sup>(</sup>٢) وفي (م): (وليس هذا من رواية غلط من أبي عاصم).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى، ٨/١١٤.

<sup>(</sup>٤) في (م): (رواها).

 <sup>(</sup>٥) أورده الهيثمي بلفظ (أو بعيرين من الإبل). وفي (م): (عشرين من الإبل). ولم أعثر بلفظ العشر أو العشرين.

 <sup>(</sup>٦) ذكره الهيثمي وقال: «رواه الطبراني عن شيخه المقدام ابن داود وهو ضعيف». المجمع،
 ٣٠٠/٦.

لي امرأتان فرجمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصاب قتلها وهي حامل، فألقت جنيناً وماتت، فرفع ذلك إلى رسول الله على على عاقلة القاتلة، وقضى في الجنين بغرة: عبد أو أمة، أو مائة شاة، أو عشر من الإبل).

قال أبو جعفر: فكان ما روى حمل بن مالك في ذلك مضطرباً، وكانت هذه القضية بمنزلة ما لم يرد فيه شيء، وثبت ما روى المغيرة وأبو هريرة فيها، وهو نفي القصاص، ولما ثبت في هذه الأخبار أن النبي على جعل دية المرأة على العاقلة ثبت أن دية شبه العمد على العاقلة.

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل آكلة اللحم وهي العصا، ثم يقول: لا قود عليَّ، لا أُوتى بأحد فعل ذلك إلاَّ أقدته)(١).

وروى شريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل، وليس فيهما قود(٢).

# [7717] في القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام $^{(7)}$ :

قال أبو حنيفة وأصحابه، وابن أبي ليلي، ومالك: إن القتل في الحل والحرم سواء، فيما يجب به من الدية أو القود.

وسئل الأوزاعي عن القتل في الشهر الحرام، أو الحرم هل تغلظ الدية فيه؟ قال بلغنا أنه إذا قتل في أشهر الحرم، أو في الحرم زيد على العقل الثلث، ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في معانى الآثار، ٣/ ١٨٨.

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۹/ ۲۸۰، ۲۷۸؛ المحلى، ۱۰/ ۳۸٤.

٣) انظر: الإشراف لابن المنذر، ١٣٨/٢؛ المزنى، ص ٢٤٤.

وذكر المزني عن الشافعي في مختصره: (وذكر) تغليظ الدية في شبه العمد، وقال: الدية في هذا على العاقلة وكذلك الجراح، وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام، والبلد الحرام، وذي الرحم.

وروي عن عثمان: أنه قضى في دية امرأة وطئت بمكة، بدية وثلث (١).

قال أبو جعفر: قد روي عن عثمان رضي الله عنه ذلك.

وروى إبراهيم عن الأسود: (أن رجلاً أصيب عند البيت، فسأل عمر علياً رضي الله عنهما؟ فقال له ديته من بيت مال المسلمين) (٢). فلم  $(y)^{(7)}$  علياً رضي الله عنه [منه] أكثر من الدية، ولم يخالفه عمر فيه.

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن قَلْلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَكَمَةً إِلَىٰ أَهْ الحرم والحل [ولما كانت الكفارة في الحرم الحرم والحل [ولما كانت الكفارة في الحرم [1،1/أ] كهي في الحل] (٥) كذلك / الدية، وقول النبي ﷺ: (ألا إن قتيل خطأ العمد، [٤٥٣] قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل): ولم يفرق بين الحل والحرم / وقد اختلف التابعون في ذلك: فروي عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار: أن الدية في الحرم، وفي الشهر الحرم كهي في غيره (٢).

وقد روي عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله: أن من قتل في الحرم زيد على ديته مثل ثلثها.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٩/ ٢٩٨؛ السنن الكبرى، ٨/ ٧١، ٩٥؛ المجلى، ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ١٠/١٠؛ والمحلى، ٢٠/١٠.

<sup>(</sup>٣) في (م): (يزد).

<sup>(</sup>٤) زيد من (م).

<sup>(</sup>a) ما بين المعقوفتين زيدت من (م)، ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٣٠١/٩.

# [٢٢١٨] في كيفية تغليظ الدية، وهل تغلظ في غير شبه العمد<sup>(١)</sup>:

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تغليظ، إلا في أسنان الإبل في شبه العمد، وفي العمد الذي لا قصاص فيه، الدية فيه في مال الجانى في ثلاث سنين، نحو الأب يقتل ابنه، وفي شبه العمد على العاقلة.

ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو قول عبد الله بن مسعود (٢).

وقال محمد: دية شبه العمد أثلاثاً: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنيَّة إلى بازل، عامها كلها خَلِفَة، يعني بالخَلِفَة: الحامل، وهو قول زيد بن ثابت.

وروي مثله عن عمر بن الخطاب<sup>(٣)</sup>، وهو قول سفيان الثوري.

وروى ابن القاسم عن مالك: أن الدية المغلظة في الرجل يحذف ابنه بالسيف، فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفة، وهي حالة. قال: والجد إذا قتل ولد ولده على هذا الوجه، فهو مثل الأب، فإن قطع يد الولد وعاش، ففيه نصف الدية مغلظة.

وقال مالك: تغلظ على أهل الورق والذهب أيضاً: وهو أن ينظر إلى قيمة الثلاثين من الحقة (٤)، والثلاثين من الجذعة، والأربعين من الخلفة فيعرف كم قيمتهن، ثم ينظر إلى دية الخطأ أخماساً من الأسنان: عشرين بنت مخاض،

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف، ٢/ ١٣٥؛ المبسوط، ٢٦/٢٧؛ المدونة، ٦/٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٩/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، في الديات، في دية الخطأ شبه العمد، (٤٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) في (م): (الحقاق، الجذاع، الخلفات)، وفي المدونة: (حقة، جذعة، خلفة).

وعشرين ابن لبون، (وعشرين بنات لبون)(١) [وعشرين حقة](٢) وعشرين جذعة، ثم ينظر كم فضل ما بين دية الخطأ ودية المغلظة فيزاد في الدية على قدر ذلك، قال: وهو على قدر الزيادة والنقصان في سائر الأزمان، وإن صارت التغليظ ضعفى دية الخطأ، زيد عليه من الورق بقدر ذلك.

وقال الثوري: في دية شبه العمد (من الورق ويزاد عليها بقدر ما بين دية الخطأ إلى دية شبه العمد) (٣) في أسنان الإبل، نحو ما قال مالك، وهو قول الحسن بن حيّ.

قال أبو جعفر: روى عمرو بن شعيب أن عمر قضى في قتادة المُدْلِجِي \_\_ حيث حذف ابنه بالسيف فمات \_\_ : بمائة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، (وأخذها حالاً)(1)، وجعلها لأخي المقتول)(0).

[۱۰۶] وهذا مرسل؛ / لأن عمرو بن شعيب / لم يدرك زمان عمر (٦). [208]

وقد روى واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد، عن عمر قال: الدية تحمل في ثلاث سنين. ولم يخصص دية دون دية.

قال أبو جعفر: قد اتفقوا على أن التغليظ في الأسنان، وأن التغليظ فيها

<sup>(</sup>١) سقطت من (م). وفي المدونة: (وعشرين بنت لبون).

<sup>(</sup>٢) زيدت من المدونة لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): (واحدها خلف)، والمثبت هو الصحيح؛ إذ تدل نصوص الحديث على ذلك. انظر: السنن الكبرى، ٣٨/٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك بزيادة: (قال خذها فإن رسول الله ﷺ قال: (ليس لقاتل شيء)، ٢/ ٨٦٧؛ والبيهقي في السنن كذلك، ٣٨/٨، ٣٩، ٧٧؛ وعبد الرزاق في مصنفه، ٩/ ٤٠١، ٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) قال البيهقي: «وقد روى موصولًا» ثم ساق الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو... الحديث)، ٣٨/٨.

V يكون بزيادة العدد، ثم اختلفوا في الدراهم والدنانير، فقال بعضهم: هي ديات في أنفسها: (وقال بعضهم: ليست هي بديات في أنفسها) (١) وإنما هي بدل من الدية التي هي مائة من الإبل. ووجدنا عمر رضي الله عنه قد جعل الدية من الذهب ألف دينار، ومن الوَرق ما قد اختلف عنه فيه: فروى عنه أهل المدينة: أنه جعلها اثني عشر ألفاً (V)، وروى أهل العراق: أنه جعلها عشرة ألف. وأجمعوا أنه جعلها في ثلاث سنين.

فدل على أنها ديات في أنفسها، ليست بأبدال عن غيرها؛ لأنها لو كانت إبدالاً لكان ديناً بدين، فثبت أنها ديات بأنفسها، وقد فعل ذلك عمر بحضرة من الصحابة من غير خلاف، فلا تجوز [الزيادة] (٣) عليها؛ لأن التغليظ إنما هو في صفة الدية، لا في زيادة عددها.

قال أبو بكر: ولو كانت الدراهم والدنانير بدلاً من الإبل لوجب اعتبارها بالإبل في سائر الأزمان على حسب زيادة (القيم) (١) ونقصانها وكانت لا تكون مقدرة بعشرة ألف [درهم] (٥) وألف دينار.

قال (أبو بكر): فإن قيل: لا يمتنع أن تكون مأخوذة عن قيمة الإبل، (ويجوز لا على) (٦) أنها دين بدين، كما يقولون فيمن تزوَّج بامرأة على عشرين من الإبل أن عليه الوسط من ذلك، وإن جاء بالقيمة دراهم أو دنانير قبلت منه، ولم يكن ذلك بيع دين بدين.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٩/ ٢٩١؛ السنن الكبرى، ٨/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (الدية)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): (أثمانها).

<sup>(</sup>٥) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): (ويجوز على).

قيل له: لو كان كذلك لوجب اعتبار قيمة الإبل [في سائر الأزمان] (١) في الديات، فلما لم يعتبر ذلك أحد، وأوجب الجميع الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق على اختلافهم فيها دلّ [ذلك] (١) على أنها ديات بأنفسها، وليست مأخوذة بدلاً عن الإبل.

# [٢٢١٩] في أسنان الإبل في الخطأ (٢):

قال أبو حنيفة، وأصحابه: دية الخطأ أخماساً، وكذلك قال مالك والشافعي، إلا أنهم اختلفوا في الأسنان من كل صنف.

فقال أبو حنيفة وأصحابه: عشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

وقال مالك والشافعي: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

قال أبو جعفر: روى زيد بن جبير، عن خِشْف بن مالك، عن عبد الله بن [٥٥] مسعود (أن رسول الله ﷺ جعل الدية في الخطأ أخماساً) (٣). /

(وروى منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود في دية الخطأ أخماساً)(٤). وذكر الأسنان مثل قول أبى حنيفة.

<sup>(</sup>١) الزيادة (في الموضعين) من (م).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإُشراف، ٢/١٣٧؛ المختصر، ص ٢٣٢؛ المرزني، ص ٢٤٤؛ المدونة، ٢/ ٣٠٠.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، في الديات، الدية كم هي، (٤٥٤٥)؛ الترمذي، (١٣٨٦)؛ النسائي،
 في القسامة، أسنان دية الخطأ، ٤٣/٨؛ ابن ماجه، ٢٦٣١.
 وضعفه الدارقطني وأطال في ببان علله، ٣/١٧٣؛ ونقله البيهقي وقال: وكيفما كان

وضعفه الدارقطني وأطال في بيان علله، ٣/١٧٣؛ ونقله البيهقي وقال: وكيفما كان فالحجاج بن أرطاة غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود». السنن الكبرى، ٨/٧٥، ٧٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ٩/ ٢٨٨؛ البيهقي في السنن الكبري، ٨/ ٧٤.

فهذا يدل على أن الأخماس التي رواها عن النبي ﷺ كانت على هذا الوجه / إلا أن خِشْف بن مالك لا يُعْرف (١).

وروى أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ، (في دية الخطأ أرباعاً: خمسة وعشرون جذعة، وحقة، وبنت مخاض، وبنت لبون)(٢).

وقال أبو جعفر: ما ذهب إليه مالك في أسنان الخطأ لا يروي عن أحد من الصحابة، ويروي مثله عن سليمان بن يسار<sup>(٣)</sup>.

قال أبو جعفر: قول من جعل في الخطأ مكان ابن لبون ابن مخاض أولىٰ، لأن بني اللبون، أعلى من بني المخاض، فلا تثبت هذه الزيادة بغير توقيف.

قال أبو بكر: وأيضاً فإن ابن اللبون بمنزلة بنت المخاض، فيصير موجبه بمنزلة موجب أربعين بنت مخاض.

### [٢٢٢٠] في الدية من غير الإبل(٤):

قال أبو حنيفة، وزفر، ومالك، والشافعي: الدية من غير الإبل<sup>(ه)</sup>، من الدنانير: ألف دينار، ومن الورق عند أبي حنيفة وأصحابه: عشرة ألف درهم، وعند مالك والشافعي: إثنا عشر ألفاً<sup>(٦)</sup>.

وقال مالك: أهل الذهب: أهل الشام ومصر، وأهل الورق: أهل العراق، وأهل الإبل: البوادي، قال مالك: لا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل، ومن أهل الذهب إلا الذهب، ومن أهل الورق إلا الورق.

<sup>(</sup>١) خِشْف بن مالك الطائى: «ونقه النسائى من الثانية». التقريب، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الديات، دية الخطأ شبه العمد، (٤٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) الإشراف، ٢/١٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ٢٣٢؛ المنزني، ص ٢٤٤؛ القوانين، ص ٣٧٦؛ المهندب، ٢/ ١٩٨٠؛ الإشراف، ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>a) في (م): (من الإبل والدنانير والدراهم).

<sup>(</sup>٦) انظر: قولي الشافعي الجديد والقديم، المزني، ص ٢٤٤؛ الأم، ٦/١٠٥.

وقال أبو يوسف ومحمد: الدية من الورق: عشرة ألف، وعلى أهل الذهب: ألف دينار، وعلى أهل الإبل: مائة بعير، وعلى أهل البقر: مائتا بقرة، وعلى أهل الشأة: ألفا شأة، وعلى أهل الحلل: مائتا حلة يمانية، ولا يؤخذ من البقر والغنم في الدية إلا الثني فصاعداً، ولا يؤخذ من الحلل إلا اليمانية، قيمة كل حلة: خمسون (درهماً) فصاعداً.

وذكر الثوري مثل ذلك عن عمر (١١)، ولم يذكر خلافه فيه.

وقال الليث: الدية من الإبل والدراهم والدنانير.

قال أبو جعفر: روى محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس (أن رسول الله ﷺ قضى بالدية في الخطأ أثني عشر ألف درهم)(٢).

قال أبو جعفر: روى هذا الحديث سفيان بن عيينة [عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس<sup>(٣)</sup>. وسفيان بن عيينة]<sup>(1)</sup> حجة على محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم ليس بحجة عليه، فلم يثبت بهذا الحديث حجة.

وروى الشعبي، عن عبيدة، عن عمر (أنه جعل الدية على أهل الذهب / ألف دينار، وعلى أهل الورق: عشرة ألف، وعلى أهل البقر: مائتي (بقرة)، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الإبل: مائة من الإبل، وعلى أهل الحلل مائتى حلة.

<sup>(</sup>۱) انظر: مصنف عبد الرزاق، ۹/۲۹۱؛ السنن الكبرى، ۷٦/۸، ۷۷؛ الموطأ، ۲/ ۸۰۰؛ المحلي، ۲/۲۷.

ر ) أخرجه أبو داود في الديات، الدية كم هي؟ (٤٥٤٦)؛ (وأخرجه البيهقي في السنن الكيري، ٨/ ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيدت من (م).

وروى هشيم عن يونس، عن الحسن (أن عمر بن الخطاب قوّم الإِبل في الدية مائة من الإِبل، قوّم كل بعير بمائة وعشرين درهماً، أثني عشر ألف درهم)(١).

فقد اختلف عن عمر في ذلك: فذكر في هذا الحديث أنه جعل الورق قيمة الإبل، لا أنّه أصل في الدية، وفي غير هذا الحديث: أنه جعل الدية من الورق. وقد روى ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في الدية بأثني عشر ألف درهم.

وروى نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس مثل ذلك.

وروى الشعبي عن الحارث عن عليّ قال: الدية إثنا عشر ألفاً (٢).

قال أبو جعفر: قد اتفق الجميع / على العشرة ألف، واختلفوا في الزيادة، [١٠٧/ب] فلا تجوز إثباتها بغير دلالة، وقد دل قولهم [هذا] على أن الدراهم والدنانير صنف من أصناف الدية، لا على وجه البدل، وقد قال أبو حنيفة فيما ذكره عنه الحسن بن زياد: أن عمر إنما جعل الدية من الأصناف التي رويت عنه؛ لأن ذلك كان أموالهم، فلما صارت الدواوين والأعطية جعل أموالهم الدارهم والدنانير

قال أبو جعفر: جعله الدية في الأعطية لم يخرجها من أن تكون من الإبل عنده، كذلك سائر الأصناف.

والإبل.

 <sup>(</sup>۱) هذا واختلفت الأخبار عن عمر رضي الله عنه في عدد الدراهم.
 انظر بالتفصيل، الموطأ، ١/ ٨٥٠؛ المصنف، ٩/ ٢٩٢، ٢٩٦؛ والمراجع السابقة.

۲) انظر الروايات: السنن الكبرى، ٨/٨، عبد الرزاق، ٢٨٤/٩، ٢٩٨؛ المحلى،
 ۲۸۲/۱۰؛ وغيرها من المراجع.

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل، وزيد من (م).

# $[\Upsilon\Upsilon\Upsilon]$ في العواقل $(\Upsilon\Upsilon\Upsilon)$ :

قال أبو حنيفة وأصحابه: الدية في قتل الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين من يوم يقضي بها، العاقلة هم: أهل ديوانه إن كان من أهل الديوان يؤخذ ذلك من أعطياتهم حتى يصيب الرجل منهم من الدية كلها أربعة دراهم، أو ثلاثة، فإن أصابه أكثر من ذلك ضم<sup>(٣)</sup> إليها أقرب القبائل إليهم في النسب من أهل الديوان، وإن كان القاتل ليس من أهل الديوان، فرضت الدية على عاقلته الأقرب فالأقرب في ثلاث سنين من يوم يقضي بها القاضي، فيؤخذ في كل سنة ثلث الدية عند رأس كل حول، ويضم إليهم أقرب القبائل منهم في النسب حتى يصيب الرجل من الدية ثلاثة دراهم أو أربعة.

قال محمد بن الحسن: يعقل عن الحليف حلفاؤه، ولا يعقل عنه قومه. وقال عثمان البتي: ليس أهل الديوان أولىٰ بها من سائر العاقلة.

وقال ابن القاسم عن مالك: الدية على القبائل على الغني على قدره، ومن [٤٥٧] دونه على قدره، حتى يصيب الرجل/ من مائة درهم ونصف<sup>(٤)</sup>.

وحكى عنه: أن ذلك يؤخذ من أعطياتهم.

وقال الثوري: تجعل الدية ثلثاً في العام الذي أصيب فيه الرجل، ولكن يكون عند الأعطية على الرجال.

<sup>(</sup>۱) العاقلة: صفة موصوف محذوف: أي الجماعة العاقلة، يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا عزم ديته، والجماعة عاقلة، وسميت بذلك؛ لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول: أن تشد في عقلها التسلم إليهم، ولذلك سميت الدية عقلاً». الدر النقي، ص ٧٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٢٣٢؛ المبسوط، ١٢٩/٢٧؛ المدونة، ٣٩٨؛ المزني، ص ٢٤٨؛ الإشراف، ٢.

<sup>(</sup>٣) في (م): (ضمن)، والمثبت من المختصر.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر: ٤٠. من درهم إلى مائة وإلى ألف. . . ». الكافي، ٩٥٠.

وقال الحسن بن حيّ: العقل على رؤوس الرجال في أعطية المقاتلة.

وقال الليث: العقل على القاتل، وعلى القوم الذين يأخذ معهم العطاء، ولا يكون على قومه منه شيء، فإن لم يكن فيهم من يحمل العقل، (ضم إلى ذلك)(١) أقرب القبائل إليهم.

وروى المزنى في مختصره عن الشافعي: أن العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان والحلفاء، على الأقرب فالأقرب من بني أبيه ثم بني جده، ثم بني جد أبيه، فإن عجزوا عن البعض حمل الموالي المعتقين الباقي، فإن عجزوا عن بعض ولهم عواقل (أعقلته عواقلهم)(٢)، فإن لم يكن له ذو نسب ولا مولى من أعلىٰ، حمل للمولىٰ أسفل، ويحمل من (كثر)(٣) ماله نصف دينار، ومن (كان)

قال أبو جعفر: (روى) ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال: (كتب النبي ﷺ على كل بطن عُقُولَه، وقال: ولا يتولىٰ مولىٰ قوماً إلاَّ بإذنهم)(٢٠٠٠.

قال أبو جعفر (٥): فظاهره يقتضي التسوية بين القريب والبعيد من الجاني؛ [1/1.4] لأنهم من البطن / .

وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال (لسلمة بن نُعَيم حين قَتَل مسلماً وهو يظنه كافراً أن عليه وعلى قومه الدية)(٦)، ولم يفرق بين القريب والبعيد، فهذا

دونه ربع دينار، لا يزاد على هذا ولا ينقص (منه).

في (م): (ضمن ذلك إلى). (1)

في (م): (عقلتهم علو عواقلهم)، والمثبت في المزني. **(Y)** 

فى (م): (عين). (٣)

أخرجه مسلم (١٥٠٧). (1)

في (م): (أبو محمد). (0)

انظر نحوه في المحلي، ٦٣/١١. (7)

يدل على أن البعيد والقريب سواء، وهذا أيضاً يدل على التسوية بينهم فيما يلزم كل واحد منهم من غير اعتبار [الغني](١) من الفقير.

وأما الحليف فقد روى [سعد] (٢) بن إبراهيم [عن أبيه] عن جبير بن مطعم عن النبي على قال: (لا حلف في الإسلام، وإيّما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة) (٤). فأثبت حلف الجاهلية، وقد كان الحليف عندهم كالقرابة في النصرة والعقل، ثم (أكد) (٥) الإسلام ذلك.

وقد كان النبي على ظهر قبله على رجل من المشركين، فربطه إلى سارية من سواري مسجده، فقال: علام أحبس؟ فقال النبي ﷺ: (بجريرة حلفائك)<sup>(٦)</sup>. فدل على بقاء الحلف الذي كان في الجاهلية.

وأمّا ما اختلفوا فيه من العاقلة، فإن أهل الجاهلية كانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر فيه كذلك، ثم جعل عمر الدواوين، فجمع بها الناس، وجعل أهل كل جند يداً، وجعل عليهم قتال من يليهم من الأعداء، [٤٥٨] فصاروا / به في الحال التي كانوا عليها، ومن أجلها يتعاقلون.

وقول من اعتبر ثلاثة وأربعة دراهم أولىٰ؛ لأن هذا القدر متفق عليه، وما زاد مختلف فيه، ولم تقم عليه دلالة (٧٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيد من (م).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل (سعيد) والمثبت من (م)، وهو الصحيح كما في رواية مسلم إلا أن مسلماً أخرجه عن طريق سعد عن أبيه عن جبير بن مطعم...

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في المشكل، ومسلم، في فضائل الصحابة، مؤاخالاً النبي ﷺ بين أصحابه (٢٥٣٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) في (م): (أكمل).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي مطولاً من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: معاني الآثار، ٣/ ٢٦١؛ والترمذي في السير، ما جاء في قتل الأسارى والفداء (١٥٦٨) وقال (حديث حسن صحيح)، والإمام أحمد في مسنده، ٢٣٠/٤.

<sup>(</sup>٧) في (م): (الأدلة).

# [۲۲۲۲] في العمد فيما دون النفس مما لا قصاص فيه $^{(1)}$ :

قال أبو حنيفة وأصحابه: كل جناية فيما دون النفس لا يستطاع فيها القصاص من قطع [عضو]<sup>(۲)</sup> من غير مفصل، نحو المنقلة<sup>(۳)</sup> والآمة<sup>(٤)</sup>، والأرش<sup>(۲)</sup> في مال الجاني، وهو قول عثمان البتي، والثوري، والشافعي.

وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: هم على العاقلة، وهو آخر قول مالك.

قال ابن القاسم: وقال لو قطع يمين رجل ولا يمين له، كانت دية اليد في ماله ولا تحملها العاقلة.

وقال الأوزاعي: هو في مال الجاني، فإن لم يبلغ ذلك ماله حمل ذلك على عاقلته، وكذلك إذا قتلت امرأة زوجها متعمدة ولها منه أولاد، فعقله في مالها خاصة، فإن لم يبلغ ذلك مالها حمل على عاقلتها.

قال أبو جعفر: روى سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ولا اعترافاً) (٧)

روى عن عمر في الذي حذف ابنه بالسيف أن الدية عليه في ماله (^)، ولا فرق بين النفس وما دونها.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٣٧؛ المزني، ص ٢٤٧؛ المدونة، ٦/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) «المنقلة: هي التي تنقل العظم بعد الكسر أي: تحول من موضع إلى موضع».

<sup>(</sup>٤) والآمة: (على وزَّن الفاعلة): هي التي تصل أم الرأس، وهو الذي منه الدماغ.

<sup>(</sup>٥) «الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف.

<sup>(</sup>٦) والأرش: «دية الجراحة» طلبة الطلبة، ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى، ٨/١٠٤؛ أحكام القرآن للجصاص، ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه. مسألة ٢٢١٨.

### [117] في الجاني هل يدخل في العقل [117]

قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والليث، وابن شبرمة: القاتل والجارح يعقل مع العاقلة.

[١٠٨/ب] وقال الأوزاعي، والحسن بن حي: لا يدخل / الجاني معهم في العقل.

وقال الربيع عن الشافعي: الدية على العاقلة، وما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله.

قال أبو جعفر: روى سعد بن طارق، عن نعيم بن أبي هند، عن سلمة بن نعيم. أنه قتل رجلاً من المسلمين ظنه من المشركين يوم اليمامة فقال له عمر: عليك وعلى قومك الدية.

وروى عكرمة، عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك، ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين خلافه.

## [۲۲۲٤] فيمن أقر بقتل خطأ (٢):

قال أبو حنيفة وأصحابه، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي، والليث، والشافعي: عليه الدية في ماله.

وقال مالك: لا شيء عليه (فيما ذكره عنه ابن وهب.

وقال ابن القاسم عنه: لا شيء عليه في ماله) (٣)؛ وإن كان الذي أقر له ممن لا يتهم عليه، فهو على العاقلة بقسامة.

قال أبو جعفر: وروى عن ابن عباس: (لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً والا اعترافاً) (٤٠) ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف، وهو القياس؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المزني، ص ٧٤٧؛ المدونة، ٦/٦٠١؛ الإشراف، ١٩٩/، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى، ٨/ ١٠٤.

العاقلة إنما تحمل عنه ما قد لزمه ووجب عليه، فإذا لم يصدقه على العاقلة، صدق على نفسه، ولا يجوز أن تلزم العاقلة إن كان ممن لا يتهم؛ لأن أحداً لا يصدق على غيره، وإذا لم يستحقه عليه ولا قسامة (۱)، فكذلك بالقسامة... وأيضاً لما اتفق الجميع على أن القاضي يسأل المدعىٰ عليه عن قتل الخطأ، دل ذلك على أن الواجب بالقتل هو  $(-\bar{u})$  عليه، وإن كانت عاقلته تتحمّله (۲)؛ لأنه لو كان على عاقلته (دية) لما سئل عنه، ألا ترى أن ما يدعى على المولىٰ لا يسأل الأوصياء عنه؛ لأنهم لو أقروا به لم يلزمهم.

# [٢٢٢٥] في ديات النساء(٤):

قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والشافعي: (دية المرأة وجراحها)، على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر.

وقال مالك، والليث: (يسوى)<sup>(ه)</sup> الرجل والمرأة في عقل الجراح حتى يبلغ ثلث دية الرجل، ثم تكون دية المرأة على النصف.

قال أبو جعفر: روى ابن وهب، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل (فقلت: وكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، فقلت: وكم من ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل)، قلت: فكم من أربع؟ عشرون من الإبل، فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! فقال سعيد: أعراقي أنت! فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، فقال: هي السنة يا ابن أخي)(٢).

<sup>(</sup>١) في (م): (بالإقامة)،

<sup>(</sup>۲) في (م): زيادة (عنه).

<sup>(</sup>٣) في (م): (دونه).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ٢٤٠؛ المزنى، ص ٢٤٦؛ المدونة، ٦/٣١٩، ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) في (م): (يستوى).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٩٦/٨.

وقوله هي السنة: لا دلالة على أنه توقيف من النبي ﷺ؛ لأن السنة قد تكون من غيره، قال النبي ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى)(١).

وليس يروى ذلك إلاَّ عن زيد بن ثابت.

وروى عن عليّ وعبد الله بن مسعود أن أرشها على النصف فيما قل أو كثر (٢).

ولما اتفقوا على أن ما فوق الثلث على (النصف)(٣)، فكذلك ما دونه.

### [١/١٠٩] / فيمن قتل ابنه(٤) :

قال أبو جعفر وأصحابه، والأوزاعي، والشافعي: لا يقاد والد بولده. ولا الجد.

وقال الحسن بن حي: يقاد الجد بابن الابن، ولا يقاد الأب بالابن. وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه، ولا يجيز شهادة الأب له.

وقال عثمان البتي: إذا قتل ابنه عمداً، قتل به.

قال مالك: لمن ذبحه، قتل به، وإن حذفه بسيف أو عصاً، لم يقتل به، وكذلك الجد.

قال أبو جعفر: قد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة قتادة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، في السنة، لزوم السنة (٤٦٠٧)؛ والترمذي، في العلم في الأخذ بالسنة (٢٦٧٨)، وقال (حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٩٧/٩.

<sup>(</sup>٣) في (م): (المنصوص).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ٢٣١؛ المرزي، ص ٢٣٧؛ المدونة، ٦/٣٠٧؛ الإشراف، ٢٠٠/٢.

المُدْلِجي الذي حذف ابنه بالسيف/ فقتله، أنه قال: لو لا أن النبي ﷺ قال:[٢٦٠] (لا يقاد والد بولده)(١) لأقدتك. وهو خبر مستفيض عند أهل العلم، كما روى: (أن لا وصية لوارث)(٢) واختلاف المتبايعين.

وأنه ورد من طريق الآحاد، فهو بمنزلة التواتر، لاستفاضته وشهرته.

### [۲۲۲۷] فيما دون الموضحة<sup>(۳)</sup>:

قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والأوزاعي، والشافعي: ليس فيما دون الموضحة من شجاج أرش مقدر، وإنما فيه حكومة.

وقال الحسن بن حي: في السمحاق<sup>(٤)</sup> أربع من الإِبل، وروى ذلك عن على رضي الله عنه<sup>(٥)</sup>.

قال أبو جعفر: روى عن علي في السمحاق أربع من الإبل. وعن عمر أنه قضى في الترقوة (٢) بحمل، وفي الضلع (٧) بحمل.

وقال زيد بن ثابت: في العين القائمة إذا (طعنت) (<sup>(^)</sup> مائة دينار، وهذا عندنا على وجه الحكومة لأنه توقيف.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي، في الوصايا، لا وصية لوارث (۲۱۲۰، ۲۱۲۱) وقال (حديث حسن صحيح)؛ وابن ماجة (۲۷۱۳).

 <sup>(</sup>٣) الموضحة: من «أوضحت الشجة بالرأس كشفت العظم فهي موضحة» المصباح (وضح)
 وسيأتي تعريفه في الكتاب. انظر المسألة: المختصر، ص ٢٣٧؛ الإشراف، ٢/١٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) السمحاق: «هي التي تقطع الجلد واللحم ويصل إلى السمحاق، وهي جلدة تكون بين اللحم وعظم الرأس رقيقة. . . » طلبة الطلبة، ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) المصنف، ٩/٣١٢؛ السنن المكبري، ٨٠/٨٠.

 <sup>(</sup>٦) الترقوة: (بفتح الفاء وضم اللام) وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين». المصباح (ترقوة).

<sup>(</sup>٧) الضلع: (وهي عظام الجنبين) المصباح (الضلع).

<sup>(</sup>۸) في (م): (ضغنت).

### [YYYA] في مواضع الشجاج (Y)(Y):

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون الشجاج إلاَّ في الـوجـه والـرأس، ولا تكون الجائفة إلاَّ في الجوف.

قال بشر عن أبي يوسف: كل موضع يكون [فيه] (٣) منقلة وهاشمة (٤) وسمحاق، وباضعة (٥)، ومتلاحمة (٢)، ودامية (٧)، فإنما ذلك في الرأس والجبهة، والصدغين، واللحيين، وموضع العظم من اللحيين والذقن، ولم نجد خلافاً، وهو قول الشافعي.

وقال عثمان البتي: الموضحة في الوجه والرأس سواء.

وقال مالك: المأمومة والمُنَقِّلَة والموضحة لا تكون إلَّا في الوجه والرأس، ولا تكون المأمومة إلَّا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ، قال: والموضحة: ما تكون في جمجمة الرأس، وما دونها فهو من العنق، ليس فيه موضحة.

وقال مالك: الأنف ليس من الرأس، فليس فيه موضحة، وكذلك اللحى الأسفل ليس فيه موضحة.

<sup>(</sup>١) «الشجاج جمع: شجة، وهو المرة إذا جرحه في رأسه أو وجهه». الدر النقي، ص ٧٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٢٣٨؛ المزني، ص ٢٤٢؛ المدونة، ٦/٩١٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ففيه) والمثبت مكن م.

<sup>(</sup>٤) «الهاشمة: التي تهشم \_ تكسر \_ العظم من حد ضرب» طلبة الطلبة، ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) الباضعة: وهي الشجة التي تشق اللحم ولا تبلغ العظم ولا يسيل منها دم». (المصباح ضلع).

<sup>(</sup>٦) المتلاحمة: هي التي تقطع الجلد، وتشق اللحم ولا تصدع العظم ثم تلتحم بعد شقها...

<sup>(</sup>V) «الدامية: التي تخدش الجلد ويسيل الدم». طلبة الطلبة.

(وقال مالك في الحد: موضحة)(١)، فإن شان الوجه (زيد)(٢) في الأرش وإن لم يشن لم يزد على أرش الموضحة، قال: والجائفة ما أفضت إلى الجوف.

وقال الأوزاعي: في الموضحة في الوجه والرأس سواء، وفي جراحة الجسد على النصف ما في جراحة الرأس.

(قال ابن وهب، عن الليث: الموضحة في الجسد)(٣)، قال الله تعالى ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة/ ٤٥].

قال أبو جعفر: روى عبد الله بن عمر أنه قال: (ما فوق الذقن من الرأس، ولا يغطيه المحرم)(٤).

وقد اتفق الفقهاء على أن المحرم لا يغطي رقبته، كما لا يغطي وجهه. فدل على أن مراد ابن عمر، أن الذقن من الوجه، وإنما ذكر ما فوق الذقن كما قال الله تعالىٰ: ﴿ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْتَاقِ ﴾ [الأنفال/١٢]، وإذا كان ذلك من الوجه، وجب أن تكون فيه موضحة، وفيما يحاذيه من الرأس/ / مما يلي العنق. [٢٦٩] ولا يختلف حكمها باختلاف جوانبها، فثبت ما ذكرنا عن أصحابنا والشافعي، وبطل ما قاله مالك.

قال أبو جعفر: وقول الليث لا معنى له؛ لأن ما في البدن لا يسمى شجاجاً. وإنما سمي شجّة ما كان في الرأس، وتسمى ما كان في البدن جِراحة.

## [٢٢٢٩] متى تقتص من الجِراحات (٥):

قال أبو جعفر وأصحابه: فيمن كسر سنّ رجل الأرش فيه، حتى يحول

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في(م): (دية).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) الموطأ، ١/٣٢٧؛ السنن الكبرى، ٥/٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: المختصر، ص ٢٣٦، ٢٤٤؛ المزني، ص ٢٤٢؛ المدونة، ٦/ ٤١١؛ الإشراف، ١٤٢/٢.

الحول، فيحكم بما يؤول إليه أمره، وكذلك الجراحات لا يقضي فيها بأرش<sup>(۱)</sup> حتى ينظر ما تؤول.

وقال ابن القاسم عن مالك: لا تقاد من جراحة عمداً إلا بعد البرء، ولا يعقل الخطأ إلا بعد البرء، وقال الثوري مثل ذلك.

وقال الحسن بن حي: يتربص بالسنّ والجرح سنة، مخافة أن يبتعض.

وقال المزني في مختصره عن الشافعي: ولو قطع إصبع رجل، فسأل المقطوع القود ساعة قطع، أقدته، فإن ذهبت كف المجنى عليه، جعلت على الجاني أربعة أخماس ديتها، ولو مات منها قتلته، فإن قطع إصبعه فتأكلت (فذهبت كفه، أقدته من الإصبع، وأخذ أرش يده إلا إصبعاً، (ولم ينتظر أن يبرأ)(٢) إلى مثل جنايته أو لا.

قال أبو جعفر: احتج من أوجب القصاص قبل البرء. بما روى أنس (أن يهودياً رضّ رأس صبيّ بين حجرين، فأمر النبي ﷺ أن يرضّ رأسه بين حجرين) (٣).

قالوا: فثبت أنه ينبغي أن يقتص منه بمثل ما فعل. (قال): وإذا كان ذلك واجباً لم يكن للانتظار به وجه. قيل له: هذا الذي ذكرت رواه قتادة، وهشام بن زيد عن أنس.

وقد روى معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس (أن رجلاً من اليهود رضّخ رأس جارية على حلي لها، فأمر به أن يرجم حتى قتل). فقد تساوى الحديثان في ذلك من جهة السند<sup>(٤)</sup>، فليس أحدهما بأولىٰ بالقبول من الآخر،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الأرش)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) في النسختين كما ورد في المتن، وفي المزني: «ولم ينتظر به أن يراقي إلى مثل خبايته أو لا».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج. .

<sup>(</sup>٤) في (م): (النسبة).

ووجه الرجم على ما كان عليه الأمر من الإِباحة للمُثْلَة، (كما قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم)(١) ثم نسخ ذلك.

وقد روى الحسن عن عمران بن حصين قال: (كان النبي ﷺ يخطبنا، فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المُثْلَة)(٢).

وروى الحسن عن سمرة قال: (قلّ ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلاّ أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا عن المثلة)(٣).

وروى مغيرة، عن سماك، عن إبراهيم، عن هُنَيّ بن نويرة، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي على قال: (أحسن الناس قتلة أهل الإيمان). [وفي حديث آخر: (أعفُّ الناس قتلة أهل الإيمان)](١٤)(٥)، وهذا لا يكون إلا فيمن حلّ لهم قتله فوصفهم بصفة القتل، وأن / لا يكون منهم ما قد نهوا عنه عن المُثْلة.

وروى خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن الأشعث، عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)(٦).

وروى ابن عمر: (أن النبي ﷺ نهى أن يمثل بالبهائم)(٧).

<sup>(</sup>١) حديث العرنيين أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه البخاري، في الجهاد، إذا حرّق المشرك المسلم (٣٠١٨)؛ مسلم، في القسامة، حكم المحاربين والمرتدين (١٦٧١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في المشكل، ٣٢٦/٢؛ وأبو داود في الجهاد، في النهي عن المثلة
 (٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ١٦١/٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم، في الصيد والذبائح، الأمر بإحسان الذبح، (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٧) أخرج الشيخان عنه نحوه: البخاري، في الـذبـائـح والصيـد، مـا يكـره مـن المثلـة، (٥١٥٥)؛ ومسلم في الصيد والذبائح النهي عن صبر البهائم، (١٩٥٨).

وروي أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قتل أعلاجاً صبراً بالنبل، فقال أبو أيوب الأنصاري: سمعت النبي ﷺ (ينهى عن قتل الصبر)(١). وروى [١١٠] ابن عباس / عن النبي ﷺ قال: (لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً)(٢).

فإذا كان ذلك ممنوعاً منه في البهائم، كان بنو آدم في المنع أولى وقال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ [المائدة/ ٤٥]، ولا يمكن استيفاء القصاص بالرمي والرضخ بالحجر.

وإذا قطع يد رجل فمات، فلو قطعنا يده ثم لم يمت احتجنا أن نقتله بعد ذلك، فلا يكون ذلك قصاصاً؛ لأنا قد جرحناه بأكثر من جراحته وقد يجرح الرجل الجراحة، فيعدي إلى أعضاء آخر، فتجب فيها ديات إذا برأ منها. (وإن مات)<sup>(۳)</sup> وجبت دية واحدة، فكيف يحكم عليه بديات لا يدرى هل يستحقها، وإن دفعناها إليه احتجنا إلى (استرجاعها)<sup>(٤)</sup> منه، فهذا يدل على أن حكم الجراحات معتبر بما يؤول إليه.

#### [۲۲۳۰] في كسر العظم<sup>(٥)</sup>:

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص في عظم ما خلا السن.

وقال الليث، والشافعي: مثل ذلك، ولم يستثنوا السن.

وقال ابن القاسم عن مالك: عظام الجسد كلها فيها القود، إلا ما كان مخوفاً: مثل الفخذ وما أشبهه، فلا قود فيه، وليس في الهاشمة قود، وكذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود بهذا السند مع اختلاف في اللفظ في الجهاد، في قتل الأسير بالنبل، (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٩/٧٠.

<sup>(</sup>٣) في (م): (فإن مات منها).

<sup>(</sup>٤) في (م): (ارتجاعها).

<sup>(</sup>٥) انظر: المختصر، ص ٢٣٧؛ المرزني، ص ٢٤٢؛ المدونة، ٦/٣١٢؛ الإشراف، ٢/ ١٧٩، ١٨٠.

المنقلة، وفي الذراعين والعضد، والساقين والقدمين والكعبين، والأصابع إذا كسرت، ففيها القصاص.

وقال الأوزاعي: ليس في المأمومة قصاص.

قال أبو جعفر: اتفقوا على أن لا قصاص في عظم الرأس، وكذلك سائر العظام، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة/ ٤٥]، وذلك غير ممكن.

وروى حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن ابن الزبير<sup>(۱)</sup>: أنه اقتص من مأمومة<sup>(۲)</sup>، فأنكر ذلك عليه. وهذا يدل على أنَّ الذين أنكروه كانوا نظراؤه من الصحابة، وإنه لم ينكروه من طريق الرأي؛ لأن ما كان طريقه الاجتهاد، لا يجوز النكير فيه<sup>(۳)</sup>.

## [٢٢٣١] في مقدار ما تحمله العاقلة (٤) :

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغ من المرأة نصف عشر ديتها ومن الرجل نصف عشر ديته، حملته العاقلة، وما دونها فهو في ماله، لا تحمله العاقلة.

وقال مالك: إذا بلغ ثلث الدية، حملته العاقلة، وما دون ذلك لا تحمله العاقلة، وهو [في] مال الجاني.

وقال الثوري وابن شبرمة: الموضحة وما زاد فهو على العاقلة، فدل على أنه اعتبر من الرجل والمرأة مقدار موضحة الرجل.

<sup>(</sup>١) في (م): (عن أبى الزبير عن جابر).

 <sup>(</sup>۲) أخرج البيهقي تحت (باب ما لا قصاص فيه): (عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من لطمة)، ٨/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) روى البيهقي عن طلحة، والعباس بن عبد المطلب أيضاً عن النبي على أنه قال: (ليس في المأمومة قود)، ٨/٦٠؛ انظر الآثار الواردة في المسألة: المصنف، ٩/٤٥٩ ــ ٤٦٢؛ المختصر، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٦/ ٣٢٥؛ المزني، ص ٢٤٨؛ الإشراف، ١٩٩/٢، ٢٠٠.

وقال عثمان البتي والشافعي: تحمل العاقلة، قليل وكثير من قتل، وجرح، من عبد وحرّ.

قال أبو جعفر: قد اتفقوا على أن العاقلة لا تحمل ضمان الأموال وتحمل الثلث من الدية، والمعنى فيه: أن له أرشاً معلوماً، فلما كان للموضحة أرش معلوم، وجب أن تحمله العاقلة، وما دونها لا أرش له معلوم، وإنما فيه حكومة، كتقويم المتاع المستهلك، فلا تحمله العاقلة.

#### [۲۲۳۲] فيمن قتل نفسه خطأ(١):

قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والشافعي: من قتل نفسه خطأً أو عمداً، لم يجب على عاقلته شيء.

وقال الأوزاعي: (لو أن) رجلًا ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه، فعلى عاقلته الدية.

قال أبو جعفر: إنما تحمل العاقلة عن الجاني ما قد لزمه فتتحمله تخفيفاً عنه، ألا ترى أن الذي لا عاقلة له، يلزمه ذلك في ماله والجاني على نفسه الله على نفسه أن يجب له على نفسه شيء، فاستحال وجوب ذلك على عاقلته.

#### [٢٢٣٣] في الرجوع عن الإقرار بالقتل:

قال أصحابنا والشافعي: من أقرّ بقتل عمدٍ ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه.

واختلفت الرواية عن مالك: فروى ابن القاسم عنه أن لا يقبل. وروى عبد الله بن عبد الحكم: أنه يقبل رجوعه.

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف، ٢/ ٢٠٠؛ المزني، ص ٢٤٨.

وقال الأوزاعي: إذا أقر بقتل رجل من غير امتحان، ثم أنكر، (لم (۱) يقتل به)، ويضرب على ما يرى الإمام.

قال أبو جعفر: قد استحق عليه الوالي القود بإقراره، فلا يقبل رجوعه في إسقاطه عن نفسه.

فإن قيل: فلو رجع شاهد القتل بعد القضاء به، سقط القود، هلاً كان الإقرار مثله؟

قيل له: قد قالوا إن القياس، أن لا يبطل برجوع الشاهدين، فإسقاطه بعد الرجوع استحسان، والإقرار محمول على القياس.

قال: ومذهب الأوزاعي أن رجوع الشاهدين يسقط القود وسائر الحقوق قبل القبض، وجعل الإِقرار في ذلك كالشهادة. /

## [٢٢٣٤] في الصبيّ يقتل (٢):

قال أصحابنا، ومالك، والأوزاعي، والليث: في الصبي إذا قتل عمداً أو خطأً، فهو بمنزلة الخطأ، تحمل العاقلة منه ما تحمل من الجاني خطأ وما دونها.

وقال الشافعي: عمد الصبيّ في ماله.

قال أبو جعفر: إذا كان البالغ الذي تلزمه الكفارة في قتل الخطأ تحمل جنايته عاقلته، والصبي والمجنون اللذان لا كفارة عليهما أحرى أن تحمله العاقلة.

<sup>(</sup>١) في (م): (لم يقبل منه).

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٢٢٩.

## [ $^{(1)}$ ] في الصبيّ والرجل يقتلان رجلًا $^{(1)}$ :

قال أبو حنيفة، وأصحابه: إذا أشرك صبيّ ورجل، أو مجنون وصحيح، أو قاتل عمد وقاتل خطأ، في قتل (رجل)، فلا قصاص على واحد منهما، وكذلك إذا كان أحدهما أباً للمقتول، فعلى الأب، والعامد، نصف الدية في ماله، وعلى المخطىء، والقاتل البالغ، على عاقلته.

وقال الحسن عن زفر عن رجل قتل امرأته هو وأجنبي متعمداً بحديدة، وللرجل منها ابن، كان لابنه أن يقتل الأجنبي ويرجع على أبيه بنصف الدية.

وقال أبو يوسف: لا قصاص على واحد منهما.

وقال مالك: إذا اشترك الصبيّ والرجل [في قتل رجل] (٢) فعلى عاقلته الصبي نصف الدية [ويقتل الرجل] (٣).

وقال الأوزاعي: (على عاقلتهما الدية)(٤).

(وقال الحسن بن حي: على الرجل نصف الدية، وعلى الصبي على على على على على على على على على الحسن المين ال

وقال الشافعي: إذا قتَل رجل مع صبيّ رجلًا، قُتِل الرجل، وعلى الصبيّ نصف الدية في ماله (٦)، وكذلك الحر والعبد، إذا قتلا عبداً، والمسلم والنصراني إذا [قتلا] نصرانياً.

<sup>(</sup>۱) انظر: المختصر، ص ۲۳۱؛ المدونة، ٦/٣٠١؛ المزني، ص ٢٤٠؛ الإشراف، ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قتل الرجل) وساقطة من (م)، والمثبت من نص المدونة.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من المدونة.

<sup>(</sup>٤) في (م): (على عاقلته الدية في مالهم، وعلى عاقلته).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) وفي المزنى زيادة: ٤... وعقوبة إن كان الضرب عمداً».

قال: وإن اشترك قاتل خطأ، فعلى العامد نصف الدية في ماله، وجناية المخطىء على عاقلته.

قال المزني: واحتج الشافعي على محمد بن الحسن في منع القود من العامد إذا شاركه صبيّ أو مجنون؟

فقال: إن كنت (دفعت)(١) عنه القتل؛ لأن القلم عنهما مرفوع، وإن عمدهما خطأ [على عاقلتهما، فهلا أقدت](٢) من الأجنبي، إذا قتل عمداً مع الأب، (لأن القلم عن الأب ليس بمرفوع، وهذا ترك [أصلك] (٣).

قال المزني: قد شرك الشافعي محمد بن الحسن)(٤) فيما أنكر عليه في هذه المسألة؛ لأن رفع القصاص عن الخاطىء والمجنون واحد [فكذلك حكم من شاركهم بالعمد واحد]<sup>(ه)</sup>.

قال (الشيخ)(٦): الذي ألزمه الشافعي محمداً غير لازم بحق النظر؛ لأن الذي يلزم على هذا الأصل: أن كل من كان عمده خطأ أن لا يقتل المشارك له في القتل وإن كان عامداً، فأما من ليس عمده خطأ إذا شاركه، فليس بلازم على ذلك، وهو موقوف (الحكم) على دليله؛ لأنه عكس العلة.

قال أبو جعفر: القياس في هذه المسائل أن يكون كل واحد منهما محكوماً عليه بحكم نفسه دون غيره، كأنَّه تفرد بقتله دونه.

<sup>(1)</sup> 

في المزني (رفعت).

ما بين المعقوفتين زيدت من نص المزنى، وفي الأصل (فهذا أقرب) في النسختين. **(Y)** 

في الأصل: (أصله)، والمثبت من المزني. (٣)

ما بين القوسين ساقطة من الأصل. (1)

ساقطة من الأصل، والمثبت من م والمزني. (0)

في (م): (أبو بكر). (7)

#### [١٦٥] [٢٢٣٦] / في قطع اليد الناقصة (١):

قال أبو حنيفة: إذا قطع كفه، وفيها إصبع أو إصبعان، ففيه دية الإصبع دون الكف.

وقال أبو يوسف ومحمد: ينظر إلى أرش الإصبع، وأرش الكف بغير الإصبع، فيدخل القليل<sup>(٢)</sup> في الكثير.

وقد روى محمد: أن عليه دية ما في الكف من الأصابع، ثم ينظر إلى الواجب في الكف لو قطعت ولا أصابع فيها، فينظر ما كان من ذلك مقابلاً لما كان بقي من الأصابع في الكف، فيسقط عن الجاني، وإلى ما كان من ذلك مقابلاً لما كان قطع من أصابع الكف، فيؤخذ من الجاني.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قطع الكف، فإنما له بحساب ما بقي من الأصابع في الكف.

وقال ابن القاسم: وإن بقيت إصبع واحدة، ففي الكف حكومة، وفي الإصبع الدية.

وقال الشافعي: على القاطع أرش الإصبع، والحكومة في الكف فإذا وجب أرش اليد تامة، دخلت الكف (مع الأصابع.

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أن قطع الكف) (٣) مع الأصابع الخمس، لا توجب للكف شيئاً، فالقياس على هذا: أن لا يكون للكف أرش مع الإصبع الواحدة، وأن لا يدخل أرش الإصبع (٤) في أرش الكف، فبطل قول أبي يوسف في اتباعه القليل والكثير، وبقي الكلام بين أبي حنيفة ومحمد على الرواية

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٣٧؛ المدونة، ٦/٣١٥؛ المزني، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) في (م): (الكثير والقليل).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة: (الواحدة).

الأخرى، فالقياس: ما قال محمد: إن كل خُمسٍ من الكف تابع لإصبع من الأصابع الخمس.

## [۲۲۳۷] في اليد تقطع من نصف الساعد(١):

قال الطحاوي عن محمد: في رجل قطع يد رجل من نصف الساعد أن في اليد نصف الدية، وفيما قطع من الساعد حكومة.

قال محمد: وهو قول أبى يوسف وأبى حنيفة وقولنا.

وروى بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، في اليد إذا قطعت من المرفق: الدية، وفضل حكومة في قول أبى حنيفة.

(وقال أبو يوسف) (٢): نصف الدية، وهو قول ابن أبي ليلى، وهو قول الشافعي أيضاً.

قال الثوري: إذا قطعت اليد من المرفق أو المفصل (أو المنكب، ففيه الدية، وكذلك روى ابن القاسم عن مالك.

قال أبو جعفر: لا يختلفون في قاطع الأصابع أن عليه دية اليد، وكذلك لو قطع الكف معها، فمن لم يوجب [للساعد] (٣) شيئاً، جعلها بمنزلة الكف مع) (١٤) (الأصابع) ومن أوجب فرق ما بينهما: بأنهم يدخلون ما لا أرش له معلوم فيما له أرش معلوم، ولا يدخلون الشيئين اللذين لا أرش لهما في الشيء

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٣٦؛ المدونة، ٦/ ٣٢١، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: (للنساء) ولا معنى لها، ولعلها (للساعد) إذ السياق يدل على ذلك أيضاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>a) في (م) زيادة: (أو قطع الأصابع).

الواحد الذي له أرش معلوم، ألا ترى أن في المارن<sup>(۱)</sup> الدية، وإذا قطع الأنف بالمارن، لم يكن عليه إلاَّ دية واحدة، ولو قطع (مع) الأنف طائفة من الوجه، [كان عليه الدية وحكومة، فيما قطع من الوجه]<sup>(۲)</sup> وكذلك الكف تدخل في أرش [/۱۱۱/ب] الأصابع، ولا تدخل معها الذراع / .

#### [٢٢٣٨] في الأعور تفقأ عينه الصحيحة (٣):

قال أبو حنيفة وأصحابه، (والثوري، وعثمان البتي، والشافعي: فيها نصف الدية إذا كان خطأ.

وقال ابن وهب)(٤) وابن القاسم [عن مالك، فيها: الدية كاملة.

[٤٦٦] قال ابن القاسم] (٥): / وقال مالك: إذا كان ذاهب السمع من إحدى أذنيه، فضرب إنسان الأذن الأخرى، فأذهب سمعه فعليه نصف الدية، وكذلك الرجلين واليدين إذا قطع إنسان الباقية منهما؛ فعليه نصف الدية. وإنما قال ذلك في [عين] (٦) الأعور دون غيرها.

وقول الليث في العين، مثل قول مالك.

وقال الأوزاعي: إن كانت يده أصيبت في سبيل الله، ثم أصاب اليد الأخرى إنسان ففيها الدية كاملة، وإن كان (أخذ لها) (٧) عقلاً فنصف العقل، وكذلك قال في العين.

<sup>(</sup>١) المارن: من الأنف: «ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه» المصباح (مرن).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، والمثبت من م.

 <sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٤١؛ المنزني، ص ٢٤٥؛ المدونة، ٢/٤٠٩؛ المصنف،
 ٩/٣٣٣؛ الإشراف، ٢/٣٥١؛ الإفصاح، ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسّين ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): (غيره)، وفي الأصل (عور) والمثبت من المدونة.

<sup>(</sup>٧) في (م): (أحدهما).

قال أبو جعفر: قال الله تعالىٰ: ﴿ وَالْعَيْنِ ﴾ [المائدة/ ٤٥] ولم ينسخ الله ذلك فكان معقولاً أن (١) الواجب إذا كان عمداً القصاص، وفي الخطأ ديتها، كما يقتص في العينين في العمد، وتؤخذ ديتها في الخطأ. وفي كتاب النبي على الذي كتبه لعمرو بن حزم: (وفي العين خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، ولم يفرق بين عين الأعور والصحيح.

وقد قال الأوزاعي في اليد: نصف الدية إذا كانت الأولىٰ قد أخذ أرشها، فكذلك إذا لم يأخذ أرشها؛ لأن الجاني إنما يلزمه حكم جنايته خاصة، ولا اعتبار في فعله بما فعله غيره في اليد الأخرىٰ.

وقال أبو جعفر: وروي عن عمر، وعثمان، وابن عمر، في الأعور تفقأ عينه الصحيحة، أن عليه الدية كاملة (٣).

## [٢٢٣٩] في الممسك هل يقتل<sup>(٤)</sup>؟

قال أبو حنيفة وأصحابه: فيمن أمسك رجلًا حتى قتله آخر، فالقود على القاتل دون الممسك، ويعزَّر الممسك.

وقال ابن وهب عن مالك: إذا أمر عبده أن يقتل رجلًا، فقتله، فإن كان العبد أعجمياً، قُتِل السيد، وإن كان غير أعجمي قُتِل العبد.

وقال ابن القاسم عن مالك: في الممسك للرجل حتى يقتله، فعليهما جميعاً القصاص، فإن الماسك قد أراد قتله، وقال الليث مثل قول مالك.

<sup>(</sup>١) في (م): (لأن).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، في العقول، ١٤٩/٢؛ والنسائي في العقول، ذكر حديث عمرو بن حزم، ٨/ ٥٧ ـ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصنف، ٩/ ٣٣٠؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط، ٢٦/٢٦؛ الكافي، ص ٥٨٩؛ المرزني، ص ٢٣٩؛ الإشراف، ١٠٣/٢.

وقال الليث: إن أمسكه [ليضربه]<sup>(۱)</sup>، فقتله، قُتِل القاتلُ، وعُوقب الآخر. قال الليث: ولو أمر غلامه أن يقتل رجلًا، فقتله، قتلا (به) جميعاً.

وقال المزني في مختصره عن الشافعي: ويقتل الذابح دون الماسك، كما يحد الزاني دون الماسك.

قال أبو جعفر: الممسك معين ليس بقاتل كالمعين على الزنا، لا يحد؛ إذ ليس بزان.

فإن قيل: روى يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غِيلةٍ؛ وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً)(٢).

قيل له: أراد بالممالاة مباشرة القتل، ألا ترى أنه لو مالأه عليه، ثم تفرد أحدهما بقتله من غير محضر من الآخر، كان القود على من باشر القتل دون من [٤٦٧]مالأ عليه. /

## [1/117] في القصاص في موضحة ما بين قرني المشجوج [1/117]

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا شجّه موضحة فأحدث ما بين قرني المشجوج، وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج، فإن المشجوج مخير بين الأرش أو القصاص، بمقدار طول شجته فحسب، وإن كانت الشجة ما بين قرني المشجوج وهي تأخذ ما بين قرني الشاج ويفضل منها، خير المشجوج أيضاً: فإن شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص ما بين قرني الشاج، لا أزيده على ذلك، وكذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ليصونه) والمثبت من (م)، وهو الملائم للسياق؛ إذ لو كان ممسكاً للصيانة لما عوقب على إمساكه له، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، في الديات، إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب، (٦٨٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٤٦؛ المدونة، ٦/١١٤؛ المزني، ص ٢٤٢.

على هذا الاعتبار إذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج فتقصر عن رأس الشاج أو تزيد.

وقال (مالك): (يقتصر)<sup>(۱)</sup> له بقدر شجته طولاً إلى حيث يبلغ، وهو قول الشافعي، فيما رواه عنه المزنى في مختصره.

قال الشافعي: وإن أخذت رأس الشاج كله، وبقى شيء أخذ أرشه.

وقال الربيع: إذا شجه في قرنه والشاج أسلخ القرن (فللمشجوج الخيار في القصاص والأرش، ولو كان خفيف الشعر أو فيه قرع قليل يكتسي، إن طال شيئاً، فله القصاص.

قال أبو جعفر: (لا يختلفون) إن قاطع اليد الصحيحة إذا كان ناقص اليد، فاختار المقطوع القصاص، أنه لا أرش له مع ذلك، بقدر ما بين الصحيحة والناقصة، فكذلك إذا كان ما بين قرني الشاج أنقص، وجب أن يكون مخيراً: بين القصاص بلا أرش، أو أرش الشجة بلا قصاص.

قال أبو جعفر: وكان محمد بن العباس الرازي يقول: ينبغي أن لا يكون للمشجوج الخيار، وإن فضلت الشجة عن قرني الشاج، فإنه إنما يأخذ ما بين قرني الشاج فحسب؛ لأن ذلك ليس بعيب في الخِلْقة، وإنما هو صغر العضو، كاليد الصغيرة تؤخذ بالكبيرة، ولا (يوجب)(٢) للمقطوع الخيار.

قال: وإن كان ما بين قرني الشاج أوسع، فينبغي أن يقتص له ما بين قرني الشاج كله كاليد الكبيرة تؤخذ بالصغيرة، وكالموضحة إذا كان الشاج كثير اللحم، ورأس المشجوج ملصق جلده بالعظم. وكان محمد بن العباس يحكى ذلك عمن تقدمه من أهل العلم ممن تأخر عمن ذكرنا.

<sup>(</sup>۱) في (م): (يقتضي). والمعنى (يقتصر القصاص). أسلخ القرن: أصلع القرن، والقرن من رأس الإنسان: جانبه وموضع القرن منه. انظر المعجم الوسيط (سلخ، قرن).

<sup>(</sup>٢) في (م): (يجب).

#### [٢٢٤١] في حكم الأذنين في الدية (١):

قال أصحابنا، والثوري، والليث، والشافعي: في الأذنين الدية، وفي السمع الدية.

وقال ابن القاسم عن مالك: الدية في السمع، وفي الأذنين الحكومة إذا لم يذهب السمع.

قال أبو جعفر: روى أبو إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة، عن عليّ عليه السلام (في الأذن نصف الدية).

وروى معمر عن عمرو بن مسلم، عن طاوس قال: (قضى أبو بكر في الأذن إذا استؤصلت بخمس عشرة من الإبل)، (وقضى فيها عمر بنصف الدية) (٢).

[٤٦٨] قال أبو جعفر: لما كان/ في الأنف الدية وهي ناتىء عن الوجه طريق للشم، كما أن الأذنين بائنان عن الرأس، طريقان للصوت إلى السمع، وجب أن يكون فيهما الدية؛ لتساويهما في ذلك.

#### [7787] في شعر الرأس واللحية $^{(7)}$ :

قال أصحابنا والثوري، والحسن بن حي: في شعر الرأس واللحية إذا [/١١٢] حلقا، فلم ينبت، ففي كل واحد منهما الدية. /

وقال ابن القاسم: قياس قول مالك \_ وهو قول الشافعي \_ فيه حكومة.

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط، ۲۲/۹۲، ۷۰؛ المزني، ص ۲٤۱، ۲٤٥؛ المدونة، ۲/۹۰۹؛ المصنف، ۹/۳۲۳: المحلي، ۱۰/۶٤۷، ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصنف، ٣٢٣/٩؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٧٤٠؛ المزنى، ص ٢٤٢؛ الإشراف، ٢/١٥٢.

قال أبو جعفر: روى أبو حنيفة عن عليّ رضي الله عنه بلاغاً: أن في اللحية إذا لم تنبت: الدية (١).

وقد روي عن سعيد بن المسيب وشريح، والحسن: أن في الحاجبين الدية، وعن الشعبي مثله، وليس عن غيرهم من التابعين خلاف ذلك (٢).

والقياس: أن تكون فيهما حكومة؛ لأن طريق إثبات الديات التوقيف، وليس للحاجبين وشعر الرأس أصل يُرك إليه من إيجاب الدية، واختلاف من ذكرنا من الفقهاء في الحاجبين، كهو في شعر الرأس.

## [778] في القصاص في نتف شعر الرأس $^{(7)}$ :

قال أصحابنا: لا قصاص في الشعر نبت أو لم ينبت، وهو قول مالك، والشافعي.

وقال الليث: إذا نتف من لحيته ورأسه شعراً، نتف من لحيته ورأسه نحو ما نتف قصاصاً، يكون ذلك في خفيف اللحية وكثيرها.

قال أبو جعفر: القصاص استيفاء المثل؛ لأنه يأخذ من المقتص منه ما لم يكن موجوداً وقت الجناية.

## [٢٢٤٤] في القصاص في اللسان (٤):

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقتص من اللسان، وهو قول مالك والأوزاعي.

<sup>(</sup>١) آثار أبى يوسف، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۳۱۹/۹، ۳۲۰.

الإشراف، ٢/ ١٦٥؟ المبسوط، ٢٦/ ٧١؛ المصنف، ٩/ ٣١٩؛ المزني، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) قاُل أبن المنذر «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم. . . على القول به» [في اللسان دية]، الإشراف، ١٦٣/٢.

انظر: المُدونة، ٦/ ٣١٠؛ الأم، ٦/ ١١٩؛ المصنف، ٩٥٦/٩.

وقال الليث: يقتص منه.

قال أبو جعفر: القصاص استيفاء، وذلك غير ممكن في اللسان؛ لأنه إن قطع بعضه فذهب بعض الكلام (لم يدر أن ما يأخذه بالقصاص يذهب به من الكلام) مثل ما ذهب من المجنى عليه، وإن قطعه من أصله فإنه لا يوصل إليه إلا بجذبه، وقد ينجذب أكثر مما أخذ الجاني أو أقلّ، فلا سبيل فيه إلى استيفاء المثل.

#### [ $^{(1)}$ ] في القصاص من اللطمة والسوط $^{(1)}$ :

قال أصحابنا: لا قصاص في اللطمة ولا في اللكزة، ولا في ضرب السياط [وعلى] (٢) الفاعل التعزير ولا أرش في شيء من ذلك إلا أن يجرح، فإن اخضر أو احمر أو تورَّم فلا أرش فيه ولا قصاص.

وقال مالك: لا قود في اللطمة، ولا يحفظ عنه في السوط شيئاً.

وقال ابن القاسم: وأرى فيه القود. وقال الليث في ضرب السوط: يقاد منه، ويزاد عليه للتعدى / واللطمة إن

كانت في العين، فلا قصاص للخوف على العين، ويعاقبه (السلطان)، وإن كانت على الخد ففيها القود.

وقال الشافعي في البويطي: في اللطمة والضرب بالسياط التي لا تبضع ولا تجرح، فيها حكومة عدل إلا أن تكون اللطمة ليس لها أثر خضرة ولا صفرة، فإن كانت لها خضرة أو صفرة، كان فيها بقدرها.

قال أبو جعفر: روى عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن محمد بن هلال، عن أبي هريرة قال: (كنا مع رسول الله ﷺ في المسجد، فقام وقمنا حتى

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف، ٢/ ١٨١؛ المدونة، ٦/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ولا على)، والمثبت من (م).

بلغ وسط المسجد، أدركه أعرابي فجبذ بردائه من ورائه، وكان رداؤه خشناً، فحمّر رقبته، فقال يا محمد: احمل لي على بعيريّ هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك، ولا من مال أبيك. فقال رسول الله على الأحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي، فقال الأعرابي: لا والله لا أقيدك. فقال له رسول الله على ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يقول: لا والله لا أقيدك، فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعاً / فالتفت إلينا رسول الله على من سمع كلامي [١١٧] أن لا يبرح من مقامه حتى آذن له، فقال رسول الله على من القوم [يا فلان] احمل له على بعير شعيراً، وعلى بعير تمراً، [ثم قال رسول الله على انصرفوا] (١٠).

فطلب رسول الله على منه القصاص: فاحتمل أنه يريد به أنه قد لزمه قصاص الآخرة، فطلب ذلك منه ليسقط عنه في الآخرة، وإذا احتمل ذلك لم يجب القصاص في الدنيا، لجهلنا بمقداره.

وقد روى طارق بن شهاب قال: لطم أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلاً، فقالوا: والله ما رأينا كاليوم قط، ما رضي أن يمنعه حتى لطمه، فقال أبو بكر: إن هذا أتاني يستحملني فحملته، ثم أتاني يستحملني فحملته، ثم أتاني يستحملني فحملته، ثم قال: والله لأحملنه، ثم قال: التصلي منى، فعفا الآخر عنه.

وقال عمر بن الخطاب: والله لأقتص من عمالي، فقال عمرو بن العاص: والله يا أمير المؤمنين إن كان كل رجل على طائفة فأدب بعض رعيته، إنك لتقتص منه! قال: أي والذي نفسي بيده (لأقصن (٢) منه، وقد رأيت رسول الله على يقص من نفسه (٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه بسنده بمثله النسائي، في القسامة القود من الجبذة، ٣٣/٨؛ وأبو داود نحوه، في الأدب في الحلم وأخلاق النبي ﷺ، (٤٧٧٣)، وأصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) في أبى داود: (لأقصه).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الديات، القود من الضربة، وقص الأمير من نفسه، (٤٥٣٧)؛
 النسائي في القسامة، ٨ ٣٤.

وروي أن خالد بن الوليد اقتص رجلًا من ابن أخ له لطمه.

قال أبو جعفر: ويحتمل أن يكون معناه ما تأولناه في حديث النبيي ﷺ.

#### [٢٢٤٦] فيما تسري إليه الجناية<sup>(١)</sup>:

قال أبو حنيفة: إذا شجه موضحة، فذهب منها شعر رأسه، فعليه الدية، الدية، أرش / الموضحة فيه. وكذلك إن ذهب عقله، فعليه الدية بلا أرش الموضحة، فإن ذهب سمعه وبصره، فعليه ديتان وأرش الموضحة، فإن ذهب بعض الشعر نظر إلى أرش الموضحة، وأرش الشعر، فيدخل الأقل في الأكثر. وإن شجّه آمة فذهب منها عقله، فعليه الدية تامة، ولم يذكر خلافاً.

وقال الحسن عن زفر: إذا شجه آمة فذهب منها عقله، فعليه دية، وثلث دية.

وقال أبو يوسف: عليه الدية، ويدخل أرش الآمة فيها. وإن ذهب بصره، قال زفر: عليه دية وثلث، وهو قول أبي يوسف، وإن ذهب سمعه وبصره، فعليه ديتان، وتدخل الآمة في السمع، ولا تدخل في البصر. وقال زفر: عليه ديتان وثلث.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قطع لسانه فمنع الكلام فعليه الدية، (وإنما تجب الدية) (٢) في قطع اللسان إذا منع الكلام، فإن ضربه فأذهب سمعه، واصطلم أذنيه، فعليه دية واحدة (٣).

وقال المزنى عن الشافعي: لو شجه موضحة، فذهب منها عيناه وشعره،

<sup>(</sup>۱) انظر: المختصر، ص ٢٤٠؛ المدونة، ٦/ ٣١٠، ٣١٣؛ المزني، ص ٢٤٢؛ الأم، ٦/ ٨٢؛ الإفصاح، ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>٣) قال مالك في الأذنين إذا ذهب سمعهما ففيهما الدية اصطلمتا، أو لم تصطلما».
 المدونة، ٢/٣١٣.

فلم ينبت [ثم برىء] اقتص من الموضحة. فإن ذهبت عيناه ولم ينبت شعره فقد استوفى حقه، وإن لم تذهب عيناه ونبت شعره زدنا عليه الدية، وفي الشعر حكومة، ولا [أبلغ] (٢) بشعر رأسه ولحيته دية.

وقال الربيع عن الشافعي: إذا جنى عليه، فذهب عقله، ففي [ذهاب عقله الدية، فإن كان قد جنى عليه مع]<sup>(٣)</sup> ذلك جناية لها أرش، فعليه أرش تلك الجناية مع الدية في ذهاب عقله.

قال أبو جعفر: اتفقوا على أن أرش الكف يدخل في أرش الأصابع وكذلك الأنف في المارن، وباقي الذكر في الحشفة؛ لأن بعض ذلك له أرش معلوم، (وبعضه ليس له أرش معلوم) أن فأدخلوا ما لا أرش له (معلوم) فيما له أرش وللموضحة أرش معلوم، وكذلك العقل والسمع، فوجب أن لا يدخل أرش الموضحة في شيء من ذلك.

وقد اتفقوا أيضاً: على أن أرش الموضحة لا يدخل في البصر، وكذلك في السمع والعقل.

قال أبو جعفر: وكذلك لا يجب أن يدخل<sup>(٥)</sup> أرش الموضحة في شعر الرأس؛ لأن موضع الموضحة لو كان لا شعر فيه لكان ناقصاً معيباً، فلم يجب أرش الموضحة لذهاب الشعر (فحسب)<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فبرأ)، والمثبت من المزنى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تبلغ)، والمثبت من المزني.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، والمثبت من (م)، وفي الأم: (وإن كان مع ذهاب عقله جنى عليه جناية لها أرش معلوم، فعليه. . . ، ، ٦ / ٨٢ /.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>ه) في (م): (يجب أن لا يدخل).

<sup>(</sup>٦) في (م): (حسب).

#### [۲۲٤۷] في أخذ اليمني باليسرى(١):

قال أصحابنا، ومالك، والشافعي: لا تؤخذ اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، لا في العين ولا في اليد، ولا تؤخذ السن إلا بمثلها من الجاني.

وقال ابن شبرمة: تفقأ اليمنىٰ باليسرىٰ، واليسرىٰ باليمنى، وكذلك اليدان، [٤٧١] وتؤخذ الثنية بالضرس/ والضرس بالثنية.

وقال الحسن: إذا قطع إصبعاً من كف، ولم يكن للقاطع من تلك الكف إصبع مثلها، قطع من تلك الكف إصبع مثلها مما تلي تلك الإصبع، ولا تقطع اصبع كف بإصبع كف أخرى، وكذلك تقلع السن التي تليها، إذا لم تكن [للقالع](٢) سنّ مثلها، وإن بلغ ذلك الأضراس، وتفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى، ولا تقطع اليد اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى.

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: ﴿ وَالْعَيْنِ عِالَمْ يَالْمَ يَنِ وَالْأَنْفَ . . . ﴾ الآية [المائدة / ٤٥] واتفقوا على أنه إذا كان ذلك العضو من الجاني صحيحاً، لم يكن للمجني عليه أن يتعدى ما قابله من عضو الجاني إلى غيره، مما بأزائه وإن تراضيا، فدل على أن المراد بالآية هو ما قابل ذلك العضو من الجاني دون غيره.

# [٢٢٤٨] في الولي الكبير هل يقتص دون الصغير (٣)؟

قال أبو حنيفة، ومالك: إذا قتل الرجل وله ابنان: أحدهما كبير، والآخر صغير، فللكبير أن يقتص ولا ينتظر بلوغ الصغير.

وقال مالك، والأوزاعي: لو ترك ابناً صغيراً، وأخاً كبيراً، كان للأخ أن

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٣٧؛ المزنى، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (للقاطع)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٣٩؛ المدونة، ٦/ ٤٣٨؛ المزني، ص ٢٣٩؛ الإشراف، ٢/ ١٨٩.

يقتص قبل بلوغ الصغير، وكذلك غيره من العصبة، قال مالك: وللعصبة أن يصالحوا على الدية.

وقال ابن أبي ليليٰ وأبو يوسف، ومحمد، والحسن بن حي، والشافعي: لا يقتص حتى يبلغ الصغير.

قال أبو جعفر: القصاص موروث عن الميت، وللصغير نصيبه، فلا يستوفيه من لا ولاية له عليه كالغائب.

#### [٢٢٤٩] فيمن يجب له القصاص(١):

قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والحسن بن حيّ، والأوزاعي، والشافعي: لكل وارث نصيبه من القصاص، ويجوز عفوه على نفسه، ولا يجوز على غيره في إبطال حقه من الدية، ولا يختلف في ذلك الرجال والنساء.

وقال ابن أبي ليليٰ: القصاص لكل وارث إلَّا الزوج والمرأة.

وقال مالك: ليس للبنات والأخوات من القصاص شيء، وإنما هو للرجال: البنين والإخوة.

ويجوز عفو الرجال على النساء/ ولا يجوز عفو النساء. [١/١١٤]

قال مالك: وليس للإخوة من الأم عفو عن القصاص.

قال: فإن عفا الرجال على أن يأخذوا الدية، فالدية بين سائر الورثة على فرائض الله تعالى.

وقال الليث: يجوز عفو العصبة عن الدم، ويبطل حق البنات، ولا عفو للنساء، ولا قسامة لهن، وهو قول مالك فيما ذكره ابن وهب.

قال أبو جعفر: الدم موروث عن الميت، بدلالة أن المجروح لو عفا عن

<sup>(</sup>١) المختصر، ص ٢٣٩؛ المزنى، ص ٢٣٩؛ المدونة، ٦/ ٤١٩.

الجارح، جاز عفوه، فإذا كان موروثاً عنه وجب أن يستحقه جميع الورثة. وقد اتفقوا على أن العصبة إذا صالحوا عن الدية كانت بينهم على فرائض الله تعالى، [٤٧٢] فدل أن بدلها وهو الدم لهم/.

## [100] في الولي يقطع ثم يعفو(1):

قال أبو حنيفة وزفر: ولي القتيل إذا قطع يد القاتل ثم عفا عنه، فعليه دية اليد في ماله.

وقال أبو يوسف ومحمد، والشافعي: لا شيء عليه، ويعزر.

وقال مالك فيما رواه ابن القاسم عنه: إذا قطع يده فعليه القصاص؛ لأن حقه النفس دون اليد.

قال أبو جعفر: قد وافقهم مالك على أنه إذا قتله، فقد أتلف بالقتل سائر أعضائه، فلا يضمنها كما لا يضمن قطع يد المرتد؛ لأنه استحق تلف أعضائه بالقتل، وأما إذا عفا بعد القطع، فإن ذلك القطع لا يخلو من أن يكون موجباً للضمان أو غير موجب له، (فإن كان موجباً فينبغي أن لا يسقطه القتل، وإن كان غير موجب له) (فإن كا يوجبه العفو.

## [۲۲۵۰] فيمن جنى على عضو، فذهب منه عضو آخر (٣):

قال أبو حنيفة: إذا شجه موضحة فذهبت عيناه أو قطع إصبعه فشلت أخرى، أو قطع اليمنى فشلت اليسرى، أو شجّه موضحة فصارت منقلة، أو قطع مفصلاً من إصبعه، فشل ما بقي منها، فلا قصاص في شيء من ذلك، وعليه الأرش.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٧٤٠، ٢٤٦؛ المدونة، ٤١١، ٤١٢؛ الأم، ٦/٤٠.

قال أبو يوسف ومحمد: في العضو الواحد مثل ذلك نحو أن يشجه موضحة فيصير منقلة، أو يقطع أنملته فتشل إصبعه، فلا يكون في هذا قصاص، وأما إذا ذهبت عينه من الموضحة، أو ذهبت إصبع أخرى، أو يد أخرى، فعليه القصاص في الأولى، والأرش في الأخرى.

وقال أبو يوسف ومحمد: لو كسر بعض سنة فسقطت، أو قطع أنملته فسقطت أصبعه كلها، أو يده، فعليه القصاص في الإصبع وفي اليد.

وروى بشر، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: إذا قطع إصبعه من غير مفصل فسقطت الإصبع من المفصل لم أقتص منه.

وقال أبو يوسف: أجعل له القصاص في الإصبع.

وقال محمد في الإملاء: لو قطع إصبعه فسقطت الكف من المفصل، قطعت يده، كأنه قطعها من المفصل، ولو سقطت من نصف الساعد ثم برأ فلا قصاص عليه؛ (لأنه كأنه)(١) ابتدأ قطعها من نصف الساعد وعطف على هذا مسائل ثم قال: وهذا كله قول أبى حنيفة، وأبى يوسف، وقولنا.

وقال عثمان البتي: إذا فقأ عينه عمداً، فذهبت العين الأخرى فقأت عينيه جميعاً.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قطع إصبعه / عمداً فشلت يده، فعليه [١١٤/ب] القصاص في الإصبع، والأرش في اليد، ويجتمع في قول مالك في ضربة واحدة: قصاص وعقل (٢).

وقال الشافعي ــ فيما ذكره الربيع ــ إن قطع إحدىٰ أنثييه فسقطت الأخرىٰ، فعليه القصاص فيما قطع، والعقل في التي سقطت.

<sup>(</sup>١) في (م): (فكأنه).

<sup>(</sup>٢) وقال مالك: «في ضربة خطأ فقطع كفه فشل الساعد، عليه دية اليد ولا شيء عليه غير ذلك؛ لأنها ضربة واحدة فدخل الشلل والقطع جميعاً في دية اليد إذا كانت ضربة واحدة». المدونة، ٢/ ٤١٢.

[٤٧٣] قال أبو جعفر: لا خلاف بينهم: أنه لو جنى على عضو فَسَرت / إلى النفس، أن عليه القصاص في النفس، فاعتبر ما آلت إليه الجناية، وكذلك إذا قطع إصبعه، فسقطت اليد(، فكأنه باشر قطع اليد، فعليه القصاص في اليد، وإذا شلت اليد)(١) فكأنه باشر ضرب اليد، فشلت، فلا قصاص فيه.

## [۲۲۵۱] في قطع الذكر والأنثيين $^{(1)}$ :

قال أبو يوسف في الإملاء \_ ولم يحك خلافاً \_ إذا بدأ فقطع الذكر، ثم الأنثيين خطأ فعليه ديتان، وإن بدأ بالأنثيين ثم الذكر، ففي الأنثيين الدية، وفي الذكر حكومة، وإن قطعهما من جانب ففيهما ديتان.

وروى ابن سماعة عن محمد مثله من غير خلاف.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قطع الذكر والأنثيين، فعليه ديتان بأيهما بدأ.

قال أبو جعفر: القياس ما قال مالك؛ لأنه إن قطع الأنثيين أولاً فقد وجبت ديتهما، وحكومة في النقصان الذي دخل في الذكر، فإذا قطع الذكر بعد ذلك، وجب كمال الدية.

#### [۲۲۰۲] فیمن قطع ید رجل ثم قتله (۳):

قال أبو حنيفة، والشافعي: فيمن قطع يد رجل عمداً، ثم قتله عمداً قبل البرء، فللولى أن يقطع يده ثم يقتله.

وقال ابن شبرمة، وأبو يوسف، ومحمد، ومالك: يقتله ولا يقطع يده، رواه ابن القاسم عن مالك.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٢٤١؛ المدونة، ٦/٣١٠؛ الإشراف، ٢/١٧٥، ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٣٦؛ المزنى، ص ٢٤١.

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو قطع يده(، فبرأ منها ثم قتله، أن له أن يقطع يده)(١) ثم يقتله، كذلك إذا لم يبرأ منها حتى قتله.

# [۲۲۵۳] فیمن ضرب سنّ رجل فتسود، أو یضرب عینه فتبیض (۲):

قال أصحابنا: في العين إذا ابيضت حتى لا يبصر، واليد إذا شلت حتى لا ينتفع بها، فعليه عقلها، فأما إن كان عمداً ففي ماله، وإن كان خطأً فعلى العاقلة، وإذا اسودت السنّ أو احمّرت، أو اخضرّت، ففيها أرشها كاملاً، وإن اصفرّت فإن أبا حنيفة قال فيها حكومة.

وقال عثمان البتي: لا يجب في السنّ جميع ديتها إذا اسودّت.

وقال مالك، والثوري، والليث: إذا اسودت ففيها عقلها تاماً.

وقال الشافعي: فيها حكومة.

قال أبو جعفر: لا ينبغي أن يكون في السواد مثل ما في السقوط؛ لأنه لو وجب ذلك، لوجب (أن يكون<sup>(٣)</sup>) لو جنى عليها بعد ذلك جان فسقطت، أن يكون فيها شيء آخر، فيكون قد أخذ أكثر من أرش السنّ.

## [٢٢٥٤] في السنّ تقلع ثم تنبت (٤) :

قال أصحابنا: إذا قلع سنّ رجل فنبتت، فلا شيء على القالع.

وروي عن أبي يوسف من غير هذه الجهة: أن على الجاني حكومة، لما نال المجني عليه من الألم.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٢٤٤؛ المبسوط، ٢٦/ ٨١؛ المزنى، ص ١٤٥؛ الأم، ٦/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) في (م): (أن لا يكون).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ٢٤٥؛ المزني، ص ٢٤٥؛ الأم، ٦/١٢٧، ١٢٨؛ الإشراف، ٢٠/٢.

وقال مالك، والليث: مثل قول أبي حنيفة.

وقال الشافعي: فيمن قلع سنّ صبيّ لم يثغر، فإن لم تنبت تم (١) عقلها، وإن نبتت فلا عقل لها.

[٤٧٤] وإن نبتت سنّ / رجل قد قلعت بعد أخذه أرشها، قال المزني: قال [٤٧٤] وإن نبتت سنّ / رجل قد قلعت بعد أخر: لا يرد شيئاً / .

قال المزنى: هذا أقيس؛ لأنه لا ينتظر بسنّه كما ينتظر بسنّ من لم يثغر.

قال الشافعي: لو قطع لسان رجل وأخذ أرشه ثم نبت صحيحاً لم يرد شيئاً.

وقال الربيع عن الشافعي: إذا جرحه في رأسه فنبت الشعر كان فيه حكومة إن كان خطأ لا تبلغ بها دية، وإن لم ينبت الشعر، غير أنه إذا لم ينبت الشعر زيد في الحكومة بقدر (٢) الشين مع الألم. وقال في موضع آخر: إذا كان الشين أكبر من الجرح لم يرد للشين شيء، وعليه أرش الجرح، ولا يبلغ به أرش الموضحة.

قال أبو جعفر: وقال أبو حنيفة فيما رواه الحسن بن زياد عنه، فإذا شجه موضحة، فالتحمت وبرأ، فشجه عليها آخر موضحة، أن على الأول أرش الموضحة، وعلى الثاني حكومة (، ولا قصاص فيها.

قال أبو يوسف: أقتص منها.

وقال الحسن: على الأول حكومة، وعلى الثاني) (٣) القصاص.

قال أبو جعفر: سنّ الكبير إذا قلعت إنما ينتظر بها البرء، كسائر الجنايات، فإذا حصل البرء فلا ينبغي أن يسقط الأرش بنبات الشعر في الموضحة،

<sup>(</sup>١) في أصل المخطوطة (تم قلعها عقلها)، وفي (م): (تم عقلها)، كما في المزني.

<sup>(</sup>٢) في (م): (بعد).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م).

ولا بنبات السنّ، وأما سنّ الصغير فإنما ينتظر بها عودها، لجريان العادة بأنها تنبت إذا لم يكن قد أثغر.

## [770] في اليد الشلاء ونحوها(1):

قال أصحابنا، والحسن بن حي: في ذكر الخصي ولسان الأخرس واليد الشلاء والرِجْل العرجاء، والعين القائمة (العور) أو السن السوداء وذَكَر العِنِين حكومة عدل.

وقال ابن وهب عن مالك: في العين القائمة إذا قلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، ليس فيها عقل مسمى وإنما فيه الاجتهاد.

وقال ابن القاسم عن مالك: في [كل] (٢) سنّ من الأسنان إذا أصيبت منه سنّ فانتقصَ ثم أصيبت ذلك السنّ، فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضو.

قال: وما كان خلقة لم ينتقض منه شيء مثل استرخاء البصر أو ضعفه بالرمد، واليد الضعيفة وهو ينتفع بها ويبطش، والرِجَّل ينتفع بها وفيها ضعف، ففي ذلك كله الدية كاملة، ولو كان [ذلك] (٣) ضعف من جناية إنسان، فأخذ له عقلًا ثم أصيب بعد ذلك، فله (ما بقي من) (٤) العقل ولو كان من السماء فعرج إلَّا أنه يمشي، وضعف البصر من الرمد، إلَّا أنه يبصر، ففيه الدية كاملة.

وقال ابن شبرمة: في اليد الشلاء والعين العور، أو لسان الأخرس، في كل شيء من ذلك ثلث ديته، وكذلك قال الثوري: في اليد الشلاء. وقال الثوري في ذَكَرِ الخصي، ولسان الأخرس: حكم عدل.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٣٧، ٣٤٧؛ المزنى، ص ٢٤٢، ٣٤٣؛ الإشراف، ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

وقال الليث: في العين القائمة العوراء: مائة دينار، وهو قول زيد بن [٤٧٥] ثابت، وفي السنّ إذا اسودّت عقلها كاملًا، وإن طرحها إنسان آخر بعد ذلك / وهي ثابتة، فعليه أيضاً أرشها كاملًا، وهو قول سعيد بن المسيب<sup>(١)</sup>.

وقال الشافعي: في قدم الأعرج، وفي يد الأعسر، إذا كانتا سالمتين: الدية، وفي العين القائمة، (واليد)<sup>(۲)</sup> والرجل الشلاء، ولسان الأخرس والذكر [100/ب] الأشل يكون منقبضاً/ (لا ينبسط)<sup>(۳)</sup>، أو منبسطاً لا ينقبض، في ذلك كله حكومة.

قال الشافعي: ويقاد (بذكر رجل شيخ وصبي وخصي) (٢)، والذي لا يأتي النساء، وكان الذكر ينتشر أو لا ينتشر، ما لم يكن به شلل يمنعه من أن ينقبض أو ينبسط.

قال أبو جعفر: توقيتُ ابن شبرمة ثلث دية هذه الأعضاء، لا معنى له؛ لأن طريق ذلك التوقيف أو الاتفاق<sup>(ه)</sup>. وأمّا ما روى الليث عن زيد بن ثابت: أن في العين القائمة: مائة دينار<sup>(١)</sup>. فإنه جائز أن يكون تقويماً منه، لعين بعينها على وجه الاجتهاد. كما روي عن عمر: أنه قضى في الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل<sup>(٧)</sup>.

ولما اتفقوا أن في الموضحة نصف عشر الدية أو ما دونها فيها حكومة، وكذلك سائر الأعضاء التي لها أروش مقدرة، أن يكون في بعضها حكومة.

<sup>(</sup>١) انظر المصنف، ٩/٣٨٦؛ المحلى، ١٠/١٤١.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): (يبسط).

<sup>(</sup>٤) في (م): (بذكر الشيخ والصبى والخصى).

<sup>(</sup>٥) وقد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه، كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه (عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء، والعين القائمة العوراء، والسن السوداء، في كل واحدة منهن ثلث ديتها)، ٩/٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) المصنف، ٩/ ٣٣٤، ٣٣٥.

<sup>(</sup>V) المصنف، ٩/ ٣٦٢، ٣٦٧.

فإن قيل: لما حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا سفيان الثوري، عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، عن سعيد بن المسيب (أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان قضيا في الملطأة (١) بنصف الموضحة).

قال عبد الرزاق: فذكرته لمالك بن أنس، قال ليس العمل على هذا عندنا. قيل له: هذا حديث لا أصل له (عندنا)؛ لأن الحارث بن مسكين ذكر عن ابن القاسم، عن عبد الرحمن بن أشرس، عن مالك عمن حدثه، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط فأدخل بينهما رجلاً مجهولاً(٢).

# [٢٢٥٦] في الشهادة على القتل (٣):

قال أصحابنا: إذا شهدوا أنه ضربه بسيف، فلم يزل صاحب فراش حتى مات، فعليه القصاص، وهو قول عثمان البتي، والثوري.

وقال شريح: حتى يشهدوا أنه قتله.

وقال أبو جعفر: روى الحسن بن زياد عن زفر: في رجل قطع إصبع رجل عمداً، ثم جاء آخر فقطع ما بقي من الكف قبل أن (تبين) (١٤) الإصبع، فلم يزل مريضاً حتى مات، قتلا جميعاً.

وقال أبو يوسف: تقطع إصبع الذي قطع الإصبع، ويقتل الذي قطع الكف.

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أن مذهب زفر في المسألة الأولىٰ كقول أبى حنيفة وسائر أصحابه.

<sup>(</sup>١) الملطأة (وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة) كما في البيهقي، المصباح (لطيء).

<sup>(</sup>٢) أخرجه في المصنف، ٩/٣١٣؛ كما أخرجه البيهقي عن طريق عبد الرزاق، ٨/٤٨؛ ونقل ابن التركماني رد الطحاوي بالتفصيل عن كتابه (الرد على الكرابيسي): «بأن مالكاً لم يسمع من ابن قسيط وأن مبلغه عنه الذي لم يسمه...».

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٤٩؛ المدونة، ٦/ ٤٢٤؛ الأم، ٧/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) في (م): (أرش).

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا ضربه فبقي بعد الضرب مغموراً لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم، ولم يفق حتى مات، فهذا الذي لا قسامة فيه، وإن أكل [٤٧٦] أو شرب وعاش ثم مات بعد ذلك / ففيه القسامة. وإن شهد شاهد أنه ضربه فأجافه، وعاش الرجل، فأكل وشرب وتكلم، ففيه القسامة إذا كان الشاهد عدلاً.

وقال الليث: إذا ضربه فلم يزل مغموراً (حتى مات) ولم يفق من غمرته، أو أفاق إفاقة شرب فيها مآء، أو تكلم ثم مات مكانه فإنه يقتل به، وإن كانت (جنايته)(١) تأخرت حتى أفاق، أو تكلم، أو أكل وشرب، ثم مات بعد ذلك، لم يقتل إلا بالقسامة، أنه مات من تلك الضربة.

وقال المزني عن الشافعي: إذا شهدوا أنه ضربه بسيف، وما أنهر الدم ومات مكانه، جعلته قاتلًا، وإن قالوا: لا ندري أنهر دمه أولًا، ورأيناه شَلاء لم أجعله جارحاً حتى يقولوا: أوضحه هذه الموضحة بعينها.

وقال الربيع عنه: إذا جرحه عمداً بسلاح فكان ضمناً حتى مات، فعليه القصاص.

الا/أ] قال أبو جعفر: أكثر ما يمكن أن يعلم / به حدوث الموت من جراحته أن يبقى مريضاً صاحب فراش حتى يموت، فيسعهم أن يشهدوا أنه مات منها، كما يسعهم أن يشهدوا أن هذا ابنه إذا كان قد ولد على فراشه، وكما يسعه إذا رأى صبياً في يدي رجل، يدعي أنه ابنه، أن يشهد أنه ابنه مع جواز أن يكون المقر كاذباً، فكما جاز ذلك في الأنساب؛ لأن ذلك جهة الشهادة به ونهايته، كذلك حدوث الموت من الجراحة إذ كان ذلك جهة الشهادة بالموت من الجراحة.

وأما قول مالك، والليث في القسامة التي ذكراها، أنه مات من الجراحة، فلا معنى له؛ لأن هذه دعوى وقد قال النبي عليه (لو أعطى الناس بدعواهم

<sup>(</sup>١) في (م): (حياته).

لادَّعيٰ ناس دماء ناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعيٰ عليه)(١)، فجمع بين دعوى المال والدم.

# [٢٢٥٧] فيمن قطع الأصابع ثم قطع الكف(٢):

قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي: فيمن قطع أصابع رجل، ثم قطع ما بقي من الكف، وذلك كله خطأ، فعليه دية اليد.

وقال ابن القاسم عن مالك: إن قطع [إصبعين مما يليهما] (٣) من الكف، فإن كان في ضربة واحدة فخمسا الدية: دية اليد.

قال أبو جعفر: هذا يدل على أنه لو كان بضربتين كان خلاف ذلك.

قال أبو جعفر: لما كان حكم قطع الإصبع مراعى بما يؤول إليه، فلو سقط الكف كان عليه دية اليد، كأنه باشر قطعها، وقد يجوز أن يموت منها، فتجب دية النفس، فإذا حدثت الجناية الثانية على ما يجوز أن يتناهى إليه، دخلت الأولى فيها، وصار كأنه ابتدأها كذلك، وأما إذا (برأت)(ع) الأولى فقد زالت المراعاة، ووجب اعتبار كل واحدة بنفسها.

[۲۲۵۸] فیمن عضٌ ذراع رجل: /

قال أصحابنا والشافعي: فيمن عض ذراع رجل فانتزع المعضوض ذراعه؛ فقلع سناً من أسنان العاض، فلا ضمان عليه في السن، وإن جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه.

[{\\\]

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الأقضية، اليمين على المدعى عليه (۱۷۱۱)؛ والبخاري أيضاً بلفظ آخر في التفسير، باب (إن الذين يشترون بعهد الله) (۲۰۵۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٢٣٦، ٢٣٧؛ المدونة، ٦/٣١٧؛ المزني، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) في أصل المخطوطة (إن قطع بما يليها)، وفي (م): (إصبعين بما يلزمهما)، والمثبت من نص المدونة.

<sup>(</sup>٤) في (م): (بدأت).

وقال ابن أبي ليلي ومالك: هو ضامن لدية السنّ.

وقال عثمان البتي: إن انتزعها من ألم العضة فلا شيء عليه، وإن انتزعها من غير ألم أصابه: فعليه.

قال أبو جعفر: روى شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين (أن رجلًا عض يد رجل، فقال بيده هكذا ونزع يده، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك).

وروى ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، أن صفوان بن يعلى حدثه، عن يعلى بن أمية قال: (كان لي أجير فقاتل إنساناً، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع إصبعه فسقطت ثنيتاه، فجاء إلى النبي على فأهدر ثنيته. وقال رسول الله على (أيدع يده في فيك فتقضمها كقضم الفحل)(١).

وهذا مما لا يجوز خلافه / لصحة مجيئه، ولا شيء يخالفه مما روي عن النبي على ولا شيء يخالفه مما روي عن النبي على ولا يختلفون أيضاً فيمن شهر على رجل سلاحاً وأوماً إلى قتله، وهو صحيح العقل، فقتله المشهور عليه دافعاً له عن نفسه، أنه لا ضمان عليه، فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه، كذلك لا يضمن سنه بدفعه إياه عن عضه.

وقد روى (سعيد بن كثير بن عُفير) (٢)، قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعت النبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعت النبي علقمة عن أمه عن المسلمين يريد بها قتله، فقد وجب دمه) (٣).

<sup>(</sup>۱) الحديثان أخرجهما الطحاوي في مشكل الآثار، ۲/۱۱۹، ۱۲۰؛ والبخاري، في الديات، إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه (٦٨٩٢، ٦٨٩٣)، ومسلم، في القسامة، الصائل عن النفس (١٦٧٣، ١٦٧٤)، وأبو داود (٨٥٨٤، ٨٥٨٥)؛ والنسائي، ٢٩/٨، ٢٠.

<sup>(</sup>٢) في (م): (سعيد بن جبير بن نضير)، والصحيح المثبت كما في المشكل. والتقريب، ص ٢٤٠.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في المشكل، ٢/١١٧؛ والإمام أحمد في المسند ٦٦٦٦.
 الراوية عن أمّه وهي مَرْجانة.

# [٢٢٥٩] في الجاني إذا فقد ما يجب عليه فيه القصاص(١):

قال أصحابنا: إذا قطع يد رجل فوجب عليه القصاص، فقطعت يده في سرقة أو في قصاص لآخر، فللآخر عليه أرش يده، ولو قطعهما إنسان بغير حق، لم يكن للمقطوع الأول شيء، ولو قتل رجل عمداً، فوجب عليه القود فقتل بحق أو بغير حق، فلا شيء لولي المقتول الأول.

وقال عثمان البتي: مثل ذلك في (النفس)(٢).

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا ذهبت يده من السماء أو قطعت في السرقة، فلا شيء للمقطوع الأول، وإن قطع رجل يد القاطع خطأ فعلى القاطع الثاني دية اليد، ويكون ذلك للمقطوع الأول، وإن قطعها رجل عمداً، كان للمقطوع (الأول) القصاص على القاطع الثاني؛ لأنه كان أحق بيده من نفسه.

قال: ولو قتل رجل عمداً، فجاء رجل فقتل هذا القاتل عمداً ". قيل الأولياء القاتل الآخر: ارضوا أولياء المقتول الأول، وخذوا / قاتل وليكم [٤٧٨] فاصنعوا به ما شئتم، فإن أرضوا أولياء المقتول الأول، وإلاَّ دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الأول، فصنعوا به ما أرادوا.

وقال الحسن بن حي: إذا قتل القاتل الأول (فلا حق لأولياء الأول) على القاتل الثاني.

وقال الشافعي: إذا قتل رجلاً عمداً، فقطع رجل يد القاتل عمداً أو خطأً فلا سبيل لولي المقتول على المال. وقيل له: إن شئت فخذ الدية.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٣٧؛ المزني، ص ٢٤١؛ المدونة، ٦/ ٤٣١، ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) في (م): (التفسير).

<sup>(</sup>٣) في المدونة فصلت: «لو أن رجلًا قتل ولياً له عمداً، فوثب على هذا القاتل رجل فقتله عمداً»، ٦/ ٤٣٢.

قال أبو جعفر: قد اتفقوا على أن وجوب القصاص لا يوجب لمن وجب له ذلك ملك اليد ولا النفس، وإنما له حق استيفاء القصاص، فإذا ذهبت يده أو نفسه، فالقياس أن لا يجب للأول شيء (سواء) أخذ ذلك بحق، أو بغير حق في النفس وما دونها.

## [۲۲٦٠] فيمن قطع من رجل إصبعاً ومن آخر يده (١):

قال أصحابنا: إذا قطع إصبع رجل، ثم قطع يد آخر، وذلك كله في اليمنى ثم اجتمعوا أو بدأ باليد ثم بالأصابع، فإنه تقطع (٢) إصبعه للأول، ثم يخير صاحب اليد بين الدية وبين القصاص.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قطع يد رجل وقتل آخر، قتل ولم تقطع يده، وكذلك سائر الجراحات.

[1/۱۱۷] وقال الربيع عن الشافعي: لو قطع إصبع رجل / من اليمنى وكف آخر من اليمنى واجتمعا، اقتص من الإصبع، وكان لصاحب الكف أن يقتص ويأخذ أرش الكف. قال: ولو بدأ فاقتصه من صاحب الكف أعطى صاحب الإصبع أرشها.

وقال الشافعي: وإذا قتل الرجل نفراً اقتص منه للذي قتله أولاً والدية في ماله لمن بقى ممن قتله آخراً.

قال أبو جعفر: القياس أن يقتص من إصبعه، ثم تقطع بقية الكف للآخر بغير خيار؛ لأنه لم يكن له خيار قبل قطع الإصبع، وإنما جعل أصحابنا له الخيار؛ لأنه إصبعه أخذت بحق عليه، ولو ذهبت إصبعه بغير حق عليه، لكان لا خيار للمقطوعة يده في ترك يد قاطعه وأخذ يده، وليس يشبه هذا عندهم

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط، ١٤٣/٢٦، ١٤٤؛ المدونة، ٦/٤٣٠؛ المزني، ص ٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) في المبسوط: (فإنه يقطع أصبعه أولاً بإصبع الآخر).

ذهاب الإصبع قبل قطعه يد الآخر في وجوب الخيار للمقطوعة يده بين القصاص وبين الأرش؛ لأن الجناية أوجبت الخيار، وإذا كانت اليد صحيحة فالجناية لم توجب (خياراً للمجني عليه)(١)، ولو ذهبت بغير حق لم يكن للمجني عليه شيء، فكذلك ذهاب بعضه بغير حق، لا يوجب له خياراً.

وأما قول الشافعي في الجناية للمقطوعة يده الخيار: بين قطع اليد وأخذ أرش الإصبع إذا قطع الإصبع، فإنه مخالف لأصله؛ لأنه لو كان (حين قطع مقطوع الإصبع)(٢)، لم يكن للمقطوع يده أن يقطعها ويأخذ أرش الإصبع.

وأمًا قول الشافعي فيمن قتل جماعة إنه يقتل للأول، وللآخرين الدية، فإن أبا حنيفة وأصحابه / يقولون: يقتل لهم جميعاً؛ لأن نفس القاتل لم يملكها ولي[٤٧٩] المقتول الأول، فثبت حق ولي المقتول الثاني (فيها)<sup>(٣)</sup>، كما ثبت للأول، ألا ترى أنه لو سرق من رجل، ثم سرق من آخر قطع؛ لأيهما حضر، وإن اجتمعا قطع لهما.

# [٢٢٦١] في العَفْو عن القطع أو الجراحة (٤):

قال أبو حنيفة وزفر: إذا عفا عن الجراحة العمد، أو الشجة أو القطع ثم مات فعليه الدية، فإن عفا عن الجناية أو عن الجراحة وما يحدث منها فلا شيء عليه.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه في ذلك كله.

وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: في الصلح من الجراحة أنه لا يكون صلحاً عن النفس، فإن مات فله أن يقتله، وكذلك إذا عفا عن اليد ثم مات، فله القصاص في النفس.

<sup>(</sup>١) في (م): (خيار المجنى عليه).

<sup>(</sup>٢) في (م): (حين قطع اليد وأخذ أرش الإصبع).

<sup>(</sup>٣) في (م): (فيهما).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ٢٣٩؛ المزنى، ص ٢٤٣.

وقال الثوري: (إذا عفا عن الجراحة ثم مات لم يقتل، ويعقل بما فضل من الدية. وقال الشافعي)(۱): إذا قال قد عفوت عن الجراحة وعما يحدث منها من عقل وقود، ثم مات فقد بطل القود، ونظر إلى أرش الجناية، وكان فيها قولان: أحدهما: أنه جائز أن يعفو عنه (من ثلث مال العافي كأنها موضحة، فهي نصف العشر، ويؤخذ بباقي الدية. والقول الثاني)(٢): إنه يؤخذ بجميع الجناية؛ لأنها صارت نفساً، وهذا قاتل، لا تجوز له وصية بحال.

قال أبو جعفر: الجراحة مراعاة فإن برأت كان العفو عنها، وإن مات علمنا [/١١٧] أنه عفا عما لم يجب له، فكأنه لم يعف عن شيء /.

#### [YYTY] في المقتص منه إذا مات $^{(7)}$ :

قال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليليٰ: إذا اقتص من يد أو شجة، فمات المقتص منه، فديته على عاقلة المقتص له.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء على المقتص له.

وقال ابن وهب عن مالك: مثل قول أبي يوسف ومحمد، وهو قول الأوزاعي والشافعي.

وقال عثمان البتي: في رجل قتله القصاص يرفع عن الذي اقتص له قدر تلك الجراحة، وما بقي من ديته على عاقلة المقتص له إلا أن يكون المقتص له عبداً، فما بقي من ثمنه ففي مال المقتص له.

قال أبو جعفر: روى عطاء، عن عبيد الله بن عمر، أن عمر وعلياً كانا يقولان في الذي يموت من قصاص: لا دية له.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقطة من (م) في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقطة من (م) في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٤٠؛ المزنى، ص ٢٤٢.

وروى سعيد بن المسيب عن عمر مثل ذلك، وقال: قتله الحق، لا دية له.

وروى أبو يعيش، عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يقول: في الذي يقتص منه ثم يموت، يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامناً لما بقي (١).

فقول علي وعمر موافق: لقول أبي يوسف ومحمد ومن قال بقولهما.

وقول ابن مسعود موافق: لقول عثمان البتي، ولا نعلم عن أحد من الصحابة مثل قول أبي حنيفة وابن أبي ليليٰ.

وروي عن إبراهيم، والحَكَم، مثل قول عثمان البتي.

وروي عن حمَّاد مثل قول أبي حنيفة، وهو قول طاوس وعطاء.

وقال واحتج من لم يوجب شيئاً: باتفاقهم في المقطوع في السرقة / إذا [٤٨٠] مات، أنه لا شيء فيه؛ لأنه قطع بحق.

قال: والفرق بينهما: أن القطع في السرقة حق لله تعالى، والله تعالى أخذ نفسه، وأخذه غير مضمون، وما أخذه المقتص منه فهو مضمون عليه، فإباحة الأخذ لا يسقط القصاص؛ لأن رمي الغرض مباح وإن أصاب إنساناً ضمن، ولا خلاف فيمن أدّب امرأته فماتت، أنه ضامن، ولا يسقط عنه (الإباحة)(٢). وأما رفع أرش العضو عنه على قول عثمان البتي، فلا معنى له؛ لأن القطع إذا سرى إلى النفس، فالحكم للنفس لا للعضو.

## [٢٢٦٣] في كيفية القصاص (٣):

قال أصحابنا: على أي وجه قتله: لم يقتل إلاَّ (بالسيف.

(وقال ابن القاسم عن مالك: إن قتله بعصا أو بحجر، أو بالنار)،

<sup>(</sup>١) انظر آثارهم بالتفصيل، المصنف، ٩/٤٥٦؛ وما بعدها؛ المحلى، ٢٢/١١.

<sup>(</sup>٢) في (م): (بالإباحة).

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٣٢؛ الكافي، ٥٨٨؛ المزني، ص ٢٤١؛ الإشراف، ١٢٣/٢.

أو بالتفريق قتل بمثله) (۱) ، فإن لم يمت فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتله به حتى يموت، وإن زاد على فعل القاتل الأول.

وقال ابن شبرمة: يضرب مثل ضربه، ولا يضربه أكثر من ذلك، وقد كانوا يكرهون المُثْلة، ويقولون: السيف يجزىء من ذلك (كله). فإن غمسه في الماء، فإنى لا أزال أغمسه فيه حتى يموت.

وقال الشافعي: إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات، فعل به (مثله)<sup>(۲)</sup>، وإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات، حبس، فإن لم يمت في تلك المدة، قتل بالسيف، وكذلك قال في التفريق، وكذلك إذا ألقاه في مهواة بعيدة، ولو قطع يديه ورجليه، فمات، فعل به الولي مثل ذلك، فإن مات وإلاً قتله بالسيف.

قال أبو جعفر: لا يمكن استيفاء القصاص على الوجه الذي قاله مالك (والشافعي، فلا يجوز أن يفعل به ما لم يفعله بالمقتول)<sup>(٣)</sup>؛ لأن ذلك خلاف [/١١٨] القصاص الذي أمر الله تعالى به / وقد قال قوم أنه إذا فعل به مثل ما فعل، بأن قطع يده قبل البرء ثم مات المقطوع الأول، أنه لا شيء على القاطع الأول، وهو قول عطاء.

وقد روى عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة قال: (طعن رجل بقرن في رجله، فأتى النبي على فقال: أقدني! فقال: انتظر، فعاد إليه، فقال: انتظر، فعاد إليه، فأقاده، فبرأ المستقاد منه، وشلت رجل الآخر، فأتى النبي على فقال: قد برئت رجله وشلت رجلي، قال: قد قلت لك انتظر، ولم ير له شيئاً)(1).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): (مثل ذلك).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ٩/ ٤٥٢؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ٦٦.

وهذا يوجب أن لا يؤخذ من بدن الجاني شيء لم يأخذه من بدن المجني عليه، وأن يؤخذ منه مكان ذلك دية ما ذهب (لجنايته)(١)، مما لم يعمد إلى أخذه.

## [۲۲٦٤] في رجلين قطعا يد رجل<sup>(۲)</sup>:

قال أصحابنا: لا تقطع يدان بيد واحدة، وكذلك سائر الأعضاء، وهو قول الثوري.

وقال مالك: تقطع أيديهم جميعاً وإن كانوا جماعة.

وقال المزني عن الشافعي: يقتص منهم إذا جرحوه معاً لا يتجزأ.

قال أبو جعفر: العضو ذو أجزاء له مساحة، فإذا أخذه جماعة وكل واحد إنما أخذ بعضه، ولو انفرد بقطع ذلك البعض، لم يستحق عليه قطع العضو، فكذلك إذا قطعه مع غيره؛ لأنه منقسم متجزىء وليس كذلك النفس؛ لأنها غير متجزئة ولا منقسمة، وقد تؤخذ بغير قطع شيء من الأعضاء فيتلف، وإنما هي خروج الدم من (يده) $^{(7)}$  فكل واحد من  $(الآخذين)^{(3)}$  في حكم الجماعة.

قال أبو جعفر: والرجال والنساء في القصاص في النفس سواء عند جميع من ذكرنا، غير عثمان البتى، فإنه قال في المرأة تقتل الرجل عمداً، إن (لأوليائه)(٥) أن يقتلوها ولهم في مالها أيضاً نصف الدية، وإن كان هو الذي قتلها فعليه القود؛ لأن رجلين لو قتلا رجلاً قُتلا، ولو قتل رجل رجلين كان عليه القود والدية.

في (م): (بجنايته).

انظر: المختصر، ص ٢٣١؛ الإشراف، ٢/١٠٤؛ المزنى، ص ٢٣٦. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) في (م): (بدنه).

<sup>(</sup>٤) في (م): (الآخرين).

في (م): (لأوليائه بها) وفي الأصل (لأوليائها). (0)

قال أبو جعفر: لما اتفقوا على وجوب القصاص بينهما، دل على تكافئهما، فلا يجب مع القود غيره، قال: وقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ ﴾ [٤٨١] [المائدة/ ٤٥] أراد به التسوية بين الشريف والوضيع في القصاص/.

وقال النبي ﷺ: (المسلمون تتكافأ دماؤهم)(١): فجعلهم جميعاً متكافئين في الدماء. وقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ ﴾ [المائدة/ ٤٥] لما لم يمنع قتل المرأة بالرجل، كذلك قتل الرجل بالمرأة.

### [٢٢٦٥] في قتل الحر بالعبد(٢):

قال أصحابنا، والثوري: يقتل الحر بالعبد.

وقال مالك، وابن شبرمة، والليث، والشافعي: لا يقتل.

وعن سعيد بن المسيب قال: يقتل الحر بالعبد.

وقال النبي ﷺ: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) فإن قيل: فلم لا تقطع يد الحر بيد العبد؟

قيل له لما روى عمران بن حصين عن النبي ﷺ في عبد لقوم قطع أذن عبد لقوم، (فلم يجعل رسول الله ﷺ بينهما قصاصاً) (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، في الجهاد، في السرية ترد على أهل العسكر (۲۷۰۱)؛ ابن ماجه، في الديات، المسلمون تتكافأ دماؤهم (۲٦٨٥)؛ والإمام أحمد في المسند، ۲۲۲/۱.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المختصر، ص ۲۳۱؛ المزني، ص ۲۳۷؛ الكافي، ۵۸۷؛ المصنف، ۹/۹۸۹؛
 وما بعدها؛ الإشراف، ۲/۷۷.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود عنه بلفظ: (أن غلاماً لأناس فقراء قطع إذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي على فقالوا: يا رسول الله إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئاً، في الديات، جناية العبد يكون للفقراء ص ٤٥٩٠)، والنسائي، في القسامة، سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس، ٨/٢٥/٢٠.

# [٢٢٦٦] في رمحة <sup>(١)</sup> الدابة <sup>(٢)</sup>:

قال أصحابنا: في رمحة الدابة برجلها إذا كان صاحبها يسير عليها، فلا ضمان عليه.

وقال ابن أبي ليلي: يضمن، وهو قول ابن شبرمة، والشافعي.

وقال مالك (والأوزاعي، والليث): إن أقرعها ضمن ما أصابت برجلها وإن لم يقرعها لم يضمن، ويضمن ما أصابت بمقدمها.

قال أبو جعفر: روى ابن وهب، قال سمعت سفيان الثوري يحدث عن أبي قيس عن هزيل<sup>(٣)</sup> بن شرحبيل.

قال أبو جعفر: هذا هزيل الأعمى، روى عنه الزهري لقيه بالكوفة، وهزيل كوفي (٤) [وهو يذكر] (٥) أن النبي على قال: (البئر جبار، والمعدن جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس) (٦).

وروى أحمد بن المقدام عن زياد بن عبيد الله البكائي، قال حدثنا الأعمش عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل، عن أبي هريرة عن النبي علم ألل:[١١٨/ب] (العجماء جبار، والبئر جبار، (والرجل جبار) وفي الركاز الخمس)(٧)

<sup>(</sup>١) في (م): (نفحة) والمعنى واحد، قال الفيومي: «ورمح ذو الحافر رمحاً: ضرب برجله» وقال «نفحت الدابة نفحاً ضربت بحافرها» المصباح (رمح، نفح).

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٢٥٠؛ المدونة، ٦/٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) في (م): (هذيل).

<sup>(</sup>٤) انظر: التقريب، ص ٧٧٠؛ الخلاصة، ص ٤١٤.

<sup>(</sup>۵) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) بهذا السنَّد أخرجه البيهقي (مرسلًا) السنن الكبرى، ٨/٣٤٤، الطحاوي في معاني الآثار، ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٧) أخرج البيهقي رواية الأعمش أيضاً بلفظه وزيادة (المعدن جبار) إلاَّ أن حديث أبـي هريرة رضى الله عنه بغير هذا الطريق أخرجه الشيخان وليس فيها (والرجل جبار): [٨/٤٤؛ =

وقد روى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على (الرجل جبار)(١).

ورواه محمد بن يزيد الواسطي، عن سفيان بن حسين بإسناده مثله.

وروی عبد الرزاق، عن معمر، عن همّام بن منبه، عن أبـي هريرة (أن رسول الله ﷺ قال: (النار جبار)(۲)

قال لنا أحمد بن [أبي] عمران سمعت يحيى بن معين يقول: أصله الرجل جبار، ولكنه صحف (٣).

وروي عن شريح أنه أبطل: (النفح بالرجل)(٤).

قال أبو جعفر: لا يمكنه التحفظ من الرِجل، والذنب، فهو جبار ويمكنه التحفظ من اليد والفم، فعليه ضمانه.

#### [۲۲۲۷] في الفارسين يصطدمان (٥):

قال أصحابنا ومالك، والأوزاعي، والحسن بن حيّ: في الفارسين يصطدمان فيموتان، فعلى كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته.

<sup>=</sup> والجوهر النقي معه] البخاري، في الديات، المعدن جبار (٦٩١٢)؛ مسلم، في الحدود، جرح العجماء... (١٧١٠). وأصحاب السنن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود بسنده وبمثله، في الديات، في الدابة تنفح برجلها (٤٥٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣٤٣/٨؛ ونقل عن الشافعي بأن هذه الرواية غلط؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا. ونقل عن الدارقطني «وهو وهم لأن الثقات لم يذكروا ذلك»، ٣٤٣/٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود أيضاً، في الديات، في النار تعدى (٤٥٩٤)؛ والبيهقي كذلك في السنن، ٨/ ٣٤٤؛ ونقل البيهقي عن معمر قوله (لا أراه إلاَّ وهماً).

<sup>(</sup>٣) روى البيهقي عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: «أهل اليمن يكتبون النار النير، ويكتبون البير، يعنى مثل ذلك، يعنى فهو تصحيف، ٨٠/٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإشراف، ٢/ ١٨٢؛ المدونة، ٦/ ٤٤٦؛ المزنى، ص ٤٤٧.

وقال عثمان البتي، وزفر، والشافعي: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه.

قال أبو جعفر: لم يختلفوا فيمن وضع حجراً في الطريق أو بنى حائطاً، فصدم الحائط أو عثر بالحجر رجل، إن ضمانه على [الباني](١) وواضع الحجر، ولا يسقط عنه شيء من أجل أن الصدم فعله، كذلك المصطدمان.

# [177] في اختلاف حال الرمي والوقوع(7):

قال أبو حنيفة: فيمن رمىٰ مسلماً فارتد المرمى، ثم وقع به السهم فقتله، فالدية على الرامى لورثة المرتد.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه، وإن رماه وهو مرتد فوقع به السهام بعد ما أسلم، فلا شيء عليه في قولهم جميعاً.

قال أبو حنيفة، ولو رمى عبداً فأعتق، ثم وقع السهم به فمات، فعلى الرامى قيمة العبد للمولى.

وقال محمد: عليه ما بين قيمته مرمي إلى غير مرمي.

وقال زفر: إذا رماه وهو مرتد ثم أسلم ثم وقع به السهم وهو مسلم، فعلى الرامي الدية قال: ولو رمي عبداً فأعتق ثم وقع به السهم، فعليه الدية.

قال أبوجعفر: فاعتبر أبو حنيفة حال خروج السهم لا ما سواه، واعتبر زفر حال وقوعه، (وقال): أبو يوسف ومحمد اعتبر الحالين دون أحدهما على الانفراد.

وقال المزني عن الشافعي: إذا رماه وهو نصراني ثم وقع<sup>(٣)</sup> به وهو مسلم،

في الأصل (التالي) والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٢٣٥؛ المزني، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) في (م): (وقع السهم به).

[۱۱۹/أ] أو عبد/، فأعتق ثم وقع السهم به، فلا قصاص عليه، وفيه دية حر مسلم، وكذلك المرتد يسلم قبل وقوع السهم فتحول الحال قبل وقوع الرمية.

قال أبو جعفر: قول أبي حنيفة في مراعاته خروج السهم دون غيره، يفسد؛ لأنه يلزمه أن يقول: لو رميٰ عبداً فمات قبل وقوع السهم (به)، ثم وقع [٤٨٣] به السهم وهو ميت أنه يلزمه قيمته، وهذا لا يقوله أحد / ويلزمه أن يقول: لو أعتقه مولاه قبل وقوع السهم، ثم مات أبوه وخلف مالاً، ثم وقع به السهم فقتله، أن لا يورثه من أبيه، استحال أن يجعله في حكم المقتول قبل ذلك على ملك مولاه، ولما بطل هذا ثم وجدنا الرامي قد يموت قبل وقوع السهم بالمرمى ثم يقع به السهم فيقتله، فيكون قاتلاً له، بطل أن يكون الرامي كالمباشر للقتل (بالرمي)؛ لأن الميت لا يصح منه مباشرة القتل، فبطل قول زفر أيضاً إنه إذا أسلم المرتد المرمى ثم وقع به السهم أنه يضمن، (وثبت) ما قال أبو يوسف ومحمد من اعتبار حال المرمى في وقت خروج السهم وفي وقت وقوعه.

قال: وقول الشافعي في ذلك مضطرب؛ لأنه راعى في القصاص خروج السهم من يد الرامي، وراعى فيما أوجب بوقوع السهم حكم المرمى فالواجب أن لا يجعل فيه دية حر، إذا كان قد رماه وهو عبد، (وأن لا يجعل)(١) فيه دية مسلم إذا كان رماه، وهو غير مسلم.

### [٢٢٦٩] في العفو عما وقع عليه الصلح من الدم:

قال أبو جعفر: ذكر ابن وهب عن الليث: في الرجل يقتل عمداً، فيصالحه على الدية، ويعفيه من القتل إن هو مات، ثم يبدوا له فيضع تلك الدية لما يرجو من الثواب، فذلك جائز، ولا يتبع منه بشيء.

قال الليث: وإن وضع نصفها أو ثلثها، أو ما كان منها ما لم يضعها كلها فإن ما وضع من ذلك لا يجوز إلا في ثلثه بمنزلة الوصية.

 <sup>(</sup>۱) في (م): (ولا أن يجعل).

قال أبو جعفر: (وهذا) يدل على أن وضعه كذلك كان، وهو صاحب فراش، ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم في وضعه جميع الدية بعد الصلح وبعدما صار مالاً، ثم فرق بينهما، وبين وضع (النقص)(١).

## [777] في ديات أهل الكفر $^{(7)}$ :

قال أصحابنا، وعثمان البتي، والحسن بن حيّ: دية الكافر مثل دية المسلم، واليهودي، والنصراني (والمجوسي) والمعاهد والذمي سواء.

وقال مالك: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك.

وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة، والمرأة على النصف.

وقال أبو جعفر: حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي، قال حدثنا [ابن] (٣) إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما دخل رسول الله على مكة عام الفتح قال في خطبته: (دية الكفار نصف دية المسلم) (٤).

قال أبو جعفر: لم ترو عن النبي على في دية الكافر أنها / النصف، أعلى [١١٩]

<sup>(</sup>١) في (م): (البعض).

<sup>(</sup>۲) انظر: المختصر، ص ۲٤٠؛ المدونة، ٦/ ٣٩٥؛ المرزني، ص ٢٤٦؛ الإشراف، ٢/ ١٤٠، ١٤١؛ المصنف، ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أبو)، وفي (م): (ابن)، وهو المثبت كما في رواية أبي داود والبيهقي.

أخرج أبو داود من طريق: عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي على قال: (دية المعاهد نصف دية الحر). في الديات، دية الذمي (٤٥٨٣)؛ وغيره من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً (عقل الكافر نصف عقل المؤمن). الترمذي، في الديات، دية الكفار (١٤١٣)؛ النسائي في القسامة (٨/٤٥)، سنن الدارقطني، ٣/١٧١؛ السنن الكبرى للبيهقي، ٨/٢٩، ١٠١.

من هذا الحديث، وليس كل أهل العلم بالحديث يقبلون هذا الإسناد ولا يحتجون به.

وروي عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: (دية اليهودي والنطراني أربعة ألف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم)(١).

قال سعيد: وقضى عثمان في دية المعاهد بأربعة ألف.

وروى الزهري، عن سالم، عن أبيه (أن مسلماً قتل كافراً من أهل العهد، فقضى عليه عثمان بن عفان بدية المسلم).

وروى عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب قال: كان أبو بكر، وعمر، وعثمان: يجعلون دية اليهود والنصارى إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم سواء (٢).

(وروى محمد بن إسحاق، عن داود بن الحُصَين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِن جَمَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ وَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعُمُ وَلَا يَعْرُضُ عَنْهُمْ وَالْقِسْ طِلْ ﴾ [المائدة/ ٤٢].

قال: نزلت في الدية بين بني قريظة [وبين بني] النضير، وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وبني قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا إلى رسول الله على أنزل الله تعالى فيهم، فحملهم رسول الله على الحق، فجعل الدية سواء)(٣).

قال أبو جعفر: ومن جهة النظر أن الله تعالى قال: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَكُمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق في مصنفه، ٦/ ١٢٧، ١٢٧٠، ٩٣/١٠؛ الترمذي، ١٨/٥؛ السنن الكبرى للبيهقي،

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۱۰/ ۹۰، ۹۳.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص، ٢/ ٤٣٥.

[النساء/ ٩٢] [كما] قال: ﴿ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا ﴾ فذكر الدية في كل واحد منهما والكفارة.

واتفقوا على أن الكفارة فيهما واحدة، كذلك الدية، فتأول مالك على أن المقتولين في هذه الآية (مؤمنون؛ لأنه قال في أوّل هذه الآية) (() ﴿ وَمَن قَنَلَ مُوّمِنًا لَا المقتولين في هذه الآية) في خَطَئًا ﴾ ثم قال: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ مَ وَبَيْنَهُ مُ مِيثَنَى ﴾: أي إن كان ذلك المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق والحجة عليه: أن الله تعالىٰ قد قال في هذه الآية: (وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن): فدل ذلك على أنه تعالىٰ لم يعطفه على ما تقدم من قوله: ﴿ وَمَن قَنْلَ مُوّمِنًا خَطَكًا ﴾؛ لأنه لو كان معطوفاً عليه، (لأغنى ذلك عن وصفه بالإيمان)(٢). وكذلك قوله: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قوم عدو لكم وهو مؤمن): هو الذي (يلي قوله) ﴿ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا ﴾ فإذا لم يكن ما يليه معطوفاً عليه فما بعده أولىٰ بذلك، فثبت أن دية مؤمنًا خَطَكًا ﴾ فإذا لم يكن ما يليه معطوفاً عليه فما بعده أولىٰ بذلك، فثبت أن دية المسلم والكافر سواء.

وروي عن علقمة، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، والزهري(؛).

# [٢٢٧١] في قتل المؤمن بالكافر (٥):

قال أصحابنا، وابن أبي ليليٰ / وعثمان البتي: يقتل المسلم بالذمي. [٥٨٠] وقال ابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي: لا يقتل.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): (لأغنى عن ذلك ثم وصفه بالإيمان).

<sup>(</sup>٣) في (م): (حصر).

<sup>(</sup>٤) انظر آثارهم في المصنف، ٩٦/١٠ ــ ٩٩؛ الإشراف، ٢/١٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المختصر، ص ٢٣٠؛ المزني، ص ٢٣٧؛ المدونة، ٦/٤٢٧؛ الكافي، ٥٨٧؛ الإشراف، ٢/٩٩.

وقال مالك والليث: إن قتله غيلة قتل به، وإلاَّ لم يقتل.

قال أبو جعفر: وروى الشعبي عن أبي جحيفة عن عليّ عن النبي ﷺ: (لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)(١).

وهذا هو الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد، وهو الحربي. ولا يجوز أن يحمل على أن العهد قد حقن دمه، فلا يقتل به، لبطلان فائدته؛ إذ قد علم أن الإسلام والعهد يحقنان الدم.

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب / قال: لما قَتَل عبيد الله بن عمر الهرمزان، وجفينة وكان نصرانياً، فاجتمع المهاجرون وأمر عثمان بقتل عبيد الله (وكان فرح للناس<sup>(۲)</sup>) مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان: أبعدهما الله، فلم يقل المهاجرون إنما يأمره بقتله الهرمزان لا لجفينة (۳).

فدل على أن تأويل قوله: لا يقتل مؤمن بكافر على الوجه الذي ذكرنا.

وروى شعبة عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزَّال بن سَبْرة (أن عمر كتب أن يقتل رجل من المسلمين برجل من الكفار، فجعلوا يقولون اقتل حنين، فيقول حتى يجيء القبط، فكتب عمر أن يودي ولا يقتل)(٤).

فقد رأى عمر قتل المسلم بالكافر، وإنما أمر بعد ذلك أن يودي؛ لأن الرجل قال حتى يجيء القبط فجعل ذلك شبهة في درء القود.

وقد روى سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني (أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي بتمامه في حديث الصحيفة، ٢٨/٨؛ وأخرجه البخاري، في الديات، في العاقلة (٦٩٠٣).

<sup>(</sup>۲) في (م): (وكان الناس).

<sup>(</sup>٣) انظر بالتفصيل: السنن الكبرى، ٨/ ٦٢؛ المحلى، ١١٤/١١. والنص هنا مختصر جداً.

<sup>(</sup>٤) أخرج البيهقي بطريق آخر، بلفظ نحوه، ٨/٣٢.

النبي ﷺ أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهداً من أهل الذمة، فضرب عنقه، وقال: أنا أولى من وفي بذمته)(١).

وروى معمر عن عمرو بن ميمون، أن عمر بن عبد العزيز فعل ذلك (٢)، ومن جهة النظر: أنه كما تقطع في السرقة منه، كذلك في القتل يقاد منه، كالمسلم، بل أمر الذمي في هذا أغلظ؛ لأن العبد لا تقطع في مال مولاه، ويقتل به.

واحتج الشافعي: بأنه لا خلاف أنه لا يقتل بالحربيّ المستأمن، كذلك لا يقتل بالذمي وهما في تحريم القتل سواء.

قال أبو جعفر: وليس ما ذكره الشافعي إجماع؛ لأن أحمد بن أبي عمران وجعفر بن أحمد قد حدثانا، قالا: حدثنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: يقتل المسلم بالحربيّ المستأمن.

### [1777] في القصاص بين الرجل والنساء(7):

قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وابن شبرمة: لا قصاص بين الرجل والنساء إلاَّ في النفس. /

وروي عن ابن شبرمة رواية أخرى: أن بينهم قصاصاً فيما دون النفس. وقال ابن أبي ليلي، ومالك، والليث، والثوري، والأوزاعي، والشافعي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٣/١٩٥؛ والدارقطني في السنن، ٣/١٣٥؛ وقال: (لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ابن البيلماني مرسلاً، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله) وذكر البيهقي غير ذلك في تعليل تضعيفه، ٨/ ٣٠؛ ورواه أبو داود في المراسيل، ص ١٩٥١؛ انظر بالتفصيل، الهداية في تخريج البداية، ٨/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ١٠١/١٠، ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٣١؛ الكافي، ٥٨٨؛ الأم، ٦/ ٢١؛ الإشراف، ٩٦/٢.

القصاص فيما بين الرجال والنساء في النفس وما دونها، إلا أن الليث قال: إذا جنى الرجل على امرأته، عقلها، ولم يقتص منه.

وقال عثمان البتي: إذا قتلت امرأة رجلًا، قتلت وأخذ من مالها نصف الدية، وكذلك إن أصابته بجراحة، وإن كان هو الذي قتلها أو جرحها، فعليه القود، ولا يرد عليها شيء.

قال أبو جعفر: لما كان بينهم القصاص في النفس، وجب فيما دونها وأن لا يعتبر اختلاف الديات.

#### [٢٢٧٣] في القصاص بين العبيد<sup>(١)</sup> :

قال أصحابنا والثوري، والحسن بن حيّ: لا قصاص بين العبيد إلّا في الأنفس خاصة.

وقال ابن شبرمة: لا قصاص بين العبيد.

وقال ابن أبي ليلي، والأوزاعي، والشافعي: القصاص بينهم واجب في النفس وما دونها.

قال أبو جعفر: روى قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين (أن عبداً لقوم فقراء قطع إذن عبد لقوم أغنياء، فأتوا رسول الله على، فقالوا يا رسول الله: إنا قوم فقراء، فلم يقصه رسول الله على وروي عن النبي النه أنه قال: (المسلمون تتكافأ دماؤهم). فاستعملنا الحديثين: أحدهما في النفس، أنه قال: (فيما دونها.

فإن قيل: إنما لم يوجب القصاص في إذن العبد؛ لأن مواليه كانوا فقراء.

<sup>(</sup>۱) انظر: المختصر، ص ۲۳۱؛ المزني، ص ۲۳۷؛ الإشراف، ۱۰۱/۲؛ «وقال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار...» الموطأ، ۲/ ۸۶۳. (۲) سبق تخريجه بالتفصيل، أبو داود (٤٥٩٠). في مسألة (٢٢٦٥).

قيل لهم: لم يكن النبي ﷺ ليفعل ذلك ولا يخص فقيراً من غنى مع قول الله تعالىٰ: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآة لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينُ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ [النساء/ ١٣٥].

فثبت أن النبي ﷺ لم يقتص منه؛ لأن ذلك لم يكن واجباً.

وروي عن الحكم: أنه لا يقتص من العبد للعبد إلاَّ في النفس.

وقال الحسن: في المماليك القصاص بينهم في الجراحات.

وقال إبراهيم، والشعبي: لا قصاص بينهم (في الجراحات)، وهو قول إياس بن معاوية.

#### [1778] في القصاص بين العبيد والأحرار(1):

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلَّا في النفس.

وقال ابن أبي ليلى: القصاص بينهم في جميع الجراحات التي يستطاع فيها القصاص.

وقال ابن وهب عن مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد.

وقال الليث: إذا كان العبد هو الجاني، اقتص منه، ولا يقتص من الحر للعبد.

وقال الشافعي: من جرى عليه القصاص في النفس، جرى عليه القصاص في الجراح.

/ وقال الليث أيضاً: إذا قتل العبد الحر، [فلولي] (٢) المقتول أن يأخذ بها [٤٨٦]

<sup>(</sup>۱) انظر: المختصر، ص ۲۳۱؛ المرزني، ص ۲۳۷؛ الكافي، ص ۵۸۸؛ الإشراف، ۲/۷۷؛ المصنف، ۹/۶۸۹؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فلمولى)، والمثبت من (م).

نفس العبد القاتل، فيكون له، وإذا جنى على الحر فيما دون النفس فللمجروح القصاص إن شاء.

قال أبو جعفر: وإيجاب الليث الخيار لنقصان العبد على الحر لا معنى له؛ لأن المرأة ناقصة عن الرجل، وهو لا يوجب خياراً.

# [100] في الذمي يجني على المسلم [100]

قال أصحابنا: القصاص مما بين المسلم والكافر، كما هو بين المسلمين.

وقال مالك فيما ذكر عنه ابن وهب: لا يقتص للحر من العبد، ولا من النصراني في شيء من الجراح، إلاّ في النفس.

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: إذا فقاً نصراني عين مسلم عمداً اجتهد في ذلك السلطان، وليس هو بمنزلة العبد؛ لأن العبد [يؤخذ] أحياناً رقيقاً في ذلك. وقد قيل له: الدية ولا قود بينهما، إلا أن يقتل الذمي مسلماً، فيقتل به، وكذلك العبد.

وقال الليث: يقتص للمؤمن من الكافر في العمد، ولا يقتص للكافر من المؤمن ويكون عليه العقل.

وقال الشافعي: يقتص من العبد والنصراني للحر المسلم في الجراح.

### [7777] في غصب الصبــيّ الحر $^{(7)}$ :

قال أبو حنيفة وأصحابه: فيمن غصب صبيّاً حراً، فمات عنده بحمّى، أو فجاءة، فلا شيء عليه، وإن أصابته صاعقة، أو نهشته حية، فعلى عاقلة الغاصب.

<sup>(</sup>١) انظر المختصر، ص ٢٣٠؛ الكافي، ص ٥٨٨، المزني ص ٢٣٧، ويوضح مذهب مالك أكثر بما ذكره ابن عبد البر: (ولا قصاص بين الذمي والمسلم ولا بين الحر والعبد في شيء من الجراح ولا في النفس إلاً أن يقتل حراً فيقتل به..».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يوجب)، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٦/٤٤٤؛ المزنى، ص ٢٤٧.

وسمعت ابن أبي عمران يقول: كان زفر يقول: لا ضمان عليه في شيء

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا حمل صبيًا على دابة يسقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلًا فقتلته، فالدية على عاقلة الصبيّ ولا يرجع على عاقلة الرجل.

قال أبو جعفر: هذا يدل على أنه لا يضمن الصبي؛ لأنه لو ضمنه لرجع عليه [بما يحدث] (١) عليه في يده؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه الذين يضمنون / [١٢١١] الصبيّ بالغصب من حادث عليه في يده، مما يمكن أن يتحفظ منه، يوجبون في

هذه المسألة لعاقلة الصبيّ أن يرجع على عاقلة الغاصب. وقال الثوري: إذا أرسل رجل صبيّاً في حاجة، فجنى الصبي فليس على المرسِل شيء، وهو على الصبيّ، وإذا أرسل مملوكاً، فجنى جناية فعلى

المرسِل. وروى المعافى عن الثوري: ومن يستعمل أجيراً صغيراً في حاجة، فأكله

وروى المعامى عن الموري. ومن يستعمل الجيرا صعيرا في حاجه، فالله الذئب، فلا شيء عليه، وإن استعمل أجيراً في عمل شديد فمات منه، فإن كان صغيراً ضمن، وإن كان كبيراً فلا شيء عليه.

وكان الحسن بن حي: لا يرى بأساً أن يستعير الرجل مملوكاً يقول: اسقني ماء، وناولني وضوءاً، والصبيّ كذلك، وإن كان غنياً عن ذلك ضمن.

وقال الشافعي: لو صاح رجل بصبي أو معتوه، فسقط من صبحته ضمن. / (قال أبو جعفر: فإذا ضمنه بسقوطه من صبحته بغير وقوع يده عليه، [٤٨٧] فإذا عطب من قبل ذلك بعد وقوع يده عليه أحرى أن يضمنه)(٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل لعله (ثم أحدث) والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>174</sup> 

قال أبو جعفر: ضمان الغصب لا يختلف بأن يموت حتف أنفه، أو بحادث من غيره، فلما لم يضمن للصبي بموته حتف أنفه، وجب أن لا يضمن (بحادث)(١) من غيره.

## [٢٢٧١م] زيادة في قتل المؤمن بالكافر:

قال أبو جعفر: قوله ﷺ: (المسلمون تتكافأ دماؤهم)، غير ناف تكافؤ دماء المسلمين (ودماؤهم)؛ لأنه قد يضاف (الأمر إلى المسلمين) (٢) ويدخل أهل الذمة فيه، فالمعنى كما قال: هذه طرق المسلمين وأهل الذمة وهم سواء.

ومنه قول النبي ﷺ: (المسلم أخو المسلم، لا يحل له من ماله إلا ما حل له من نفسه).

وأهل الذمة داخلون في حظر الدماء، والأموال.

قال أبو بكر كقوله: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه) $^{(7)}$ . (والذمي) $^{(1)}$  كذلك.

# [٢٢٧٧] فيما يحدث في الطريق (والفِناء)(٥):

قال أبو حنيفة: له أن يحدث في الطريق الأعظم كنيفاً أو ميزاباً، أو ظلة، أو دكاناً، وينتفع به ما لم يضر بالمسلمين، (وللرجل من عرض الناس أن يبطله)(٢)، وإن كان يضر بالطريق لم يسعه الانتفاع به، وهو ضامن لما أصاب

<sup>(</sup>١) في (م): (بخلاف).

<sup>(</sup>٢) في (م): (أقوال المسلمين).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، ٣/٢٦؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ٦/ ١٠٠؛ وعن ابن عباس أيضاً.

<sup>(</sup>٤) في (م): (والدماء).

<sup>(</sup>٥) انظر: المختصر، ص ٢٥٧؛ المدونة، ٦/٤٤٥. وفي (م): (والبناء).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقطة من (م).

 $[i_{\omega}]^{(1)}$  ذلك في الوجهين جميعاً، إلا أن يكون بالوعة أمرهم السلطان أن يحفروها، فلا يضمنون، فإن حفروها بغير إذن السلطان ضمنوا، وله أن يحفر ذلك في المفازة ويبني ولا يضمن.

وقال أبو يوسف، ومحمد، وابن أبي ليلي: ما لا يضر بالطريق من ذلك، لا أقلعه، ويضمن عند أبي يوسف ومحمد ما عطب به.

وقال ابن القاسم عن مالك: له أن يحدث في الطريق مر المطر، والمرحاض بحفرة إلى جانب حائطه، والميزاب والظلة، ولا يضمن ما عطب بذلك، وما حفره في الطريق مما لا يجوز له ضمن ما عطب به.

قال مالك: وإن حفرها في داره لسارق يرصده ليقع فيها، أو وضع حبالاً أو شيئاً يتلفه، فعطب به غير السارق.

وقال الحسن بن حي: من أحدث في الطريق حدثاً من (نضح أو ماء)(٢) أو حجر، أو شيء أخرجه من داره (في الطريق) من ظله أو جناح فهو ضامن لما عطب به من ذلك، إذا عطب بالجناح وهو قائم في موضعه، فإن انقطع فأصاب / شيئاً ضمن منه مقدار ما كان خارجاً، ولم يضمن حصة ما كان في حائطه منه.

وقال الأوزاعي: فيمن أخرج كنيفاً أو جذعاً على الطريق فأعنت (٣) أحداً، ضمن ذلك.

وقال الليث: في رجل ربط بعيراً أو دابة على طريق فعقرت في رباطها أو أفلتت، فإن كان ذلك من شأنها معلوماً، فعسىٰ أن يضمن وإن كان شيئاً لم يكن منها فيما خلا، فلا أرى عليه شيئاً.

[۱۲۱/ب]

<sup>(</sup>١) زيد من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): (رضح أو بناء) والنضح: هو البلّ بالماء والرش. المصباح (نضح).

<sup>(</sup>٣) فأعنت من العنت: المشقة، وأعنته: «أوقعه في العنت فيما يشق عليه تحمله» المصباح (عنت).

[٤٨٨] قال: وإن أخرج عوداً أو حجراً / أو خشبة من جداره، فمر بها إنسان فجرحته أو قتلته، فإن كان ذلك لا يعرف من (صنع)(١) الناس ضمن.

قال: وإن حفر بئراً في داره أو في طريق أو في رحبة له، فوقع فيها إنسان فإنه لا يضمن ما حفر [في] داره أو في رحبة له لا حق لأحد فيها، فليس عليه في ذلك (شيء)(٢).

وقال عبيد الله بن الحسن: فيما يتخذ الناس من (الساباطات)<sup>(۳)</sup>، والكنف<sup>(3)</sup> إذا لم يكن منها ضرر في أطلام<sup>(۵)</sup> أو حمولة، فإنها تترك. فإن أبى رجل واحد أن يرضى، قال: هذا (مضار)<sup>(۲)</sup> فإن كان جماعة رددتهم حتى يصطلحوا، قال: والدكاكين أهون من الساباطات يتكأ عليها ويوضع عليها الحمل، وإن جنت ضمن.

وقال: في الكرابيس (٧) التي تتخذ في الطريق وقد أحكمت أفواهها، فلهم أن يمنعوهم.

قال الشافعي: في واضع الحجر في الأرض لا يملكها يضمن ما عطب به قال: ولو حفر في صحراء أو في طريق واسع محتمل فمات به إنسان أو مال

<sup>(</sup>١) في (م): (ضيع).

<sup>(</sup>٢) في (م): (من شيء).

<sup>(</sup>٣) الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافذ. وجمعه: (سوابيط وساباطات). انظر: المصباح، المعجم الوسيط (سبط).

<sup>(</sup>٤) والكنيف: الساتر، والمقصود هنا: المرحاض؛ لأنه يستر قاضي الحاجة. والجمع كُنُف. المصباح (كنف).

<sup>(</sup>٥) الطلم: (وسخ الأسنان من إهمال تنظيفها: كما في اللسان والمعجم (طلم)، ولعل المراد هنا: أوساخ الكنف من إهمال تنظيفها مما تتأذى منها المار.

<sup>(</sup>٦) في (م): (مضر).

<sup>(</sup>٧) الكرابيس: جمع كرباس وهو الثوب الخشن من القطن، ولعل المراد ما يجعل مثل الحواجز في الطرقات.

حائط من داره فوقع على إنسان فمات، فلا شيء عليه؛ لأنه وضعه في ملكه، وإن كان قد أشهد عليه، وإن أخرج جناحاً إلى الطريق: (فإن لم يضر ترك)(١)، وإن أضر قلع.

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه يضمن فيما ليس له أن يحدثه، وإنما اختلفوا فيما له أن يحدثه في غير ملكه، وجواز إحداثه لا يبرئه من الضمان، كراكب الدابة يضمن ما عطب به، وإن كان له أن يسير.

#### [YYVA] في جناية الكلب(Y):

قال أصحابنا: في الكلب يجعله الإنسان في داره فيدخل داخل فيعقره، فلا ضمان عليه، وهو قول الثوري، والحسن بن حي، والشافعي.

وقال ابن القاسم عن مالك قال: في الكلب العقور إذا كان في الدار أو في غير الدار فتقدم إلى صاحبه، فهو ضامن لما عقر.

قال ابن القاسم: وإنما يعتبر ملك المقدم (٣) في الموضع الذي يجوز له اتخاذه (وليس كذلك لما يتخذه في الدور وما أشبهها مما لا يجوز اتخاذه) (٣) فيها.

وذكر الواقدي عن مالك، وابن أبي ذئب: في الرجل [يدخل] في دار قوم، ولهم كلب عقور فيعقره، أنه لا ضمان عليه، مربوطاً كان أو غير مربوط.

وقال ابن وهب عن مالك: في رجل اقتنىٰ كلباً في داره لماشية فعقر (٥) الكلب إنساناً، أنه إذا اقتناه وقد علم أنه يعقر الناس فهو ضامن لما أصاب.

<sup>(</sup>١) في (م): (فلم يضر).

<sup>(</sup>٢) المصنف، ١٠/٧٥، ٤٧٢؛ المدونة، ٦/٦٤٤؛ المبسوط، ٧٧/٥.

<sup>(</sup>٣) في (م): (المتقدم) وفي المدونة، «إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه حتى يتقدم». المدونة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يدخله) والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): (ذلك الكلب).

قال أبو جعفر: لا خلاف أن من وضع في داره حجراً، فعطب به إنسان أنه لا يضمن؛ لأنه في ملكه، كذلك الكلب.

وقد رخص رسول الله على اتخاذ الكلب للماشية (١)، فكيف يضمن مع الاحته له.

# [٤٨٩] في الحائط المائل<sup>(٢)</sup>: /

[1/۱۲۲] قال أصحابنا: في الحائط المائل إذا أشهد عليه، فلم / يهدمه حتى وقع على إنسان، أو دابة ضمن، وإن لم يشهد عليه، لم يضمن، وهو قول مالك والثوري، والحسن بن حي.

وقال ابن أبي ليلى: (يضمن)، أشهد عليه أو لم يشهد.

(وقال الشافعي: لا يضمن أشهد عليه أو لم يشهد)<sup>(٣)</sup>.

قال أبو جعفر: لا خلاف أنه لو جعل دابة في ملكه، فخرج إلى غير ملكه فقتل وأفسد أن صاحبه لا يضمن، أشهد عليه أو لم يشهد. كذلك القياس في الحائط؛ لأنه وضعه في ملكه، وميله ليس من فعله، إلا أن أصحابنا تركوا القياس؛ لما روي عن جماعة من التابعين أنه يضمن إذا أشهد عليه، منهم شريح، والحسن، وإبراهيم (٤).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر وغيره. البخاري، في الذبائح والصيد، من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد، (٥٤٨٠)؛ مسلم في المساقاة؛ الأمر بقتل الكلاب، (١٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصنف، ١٠/ ٧١؛ الإشراف، ٢/ ١٩٠؛ المبسوط، ٩/٢٧؛ المهذب، ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) راجع المصنف، ٧١/١٠.

### [۲۲۸۰] فيمن صاح برجل من جدار فوقع:

قال أبو جعفر: كان أبو حنيفة وسائر أصحابه يقولون: لا ضمان على الصائح، (ولا مخالف لهم في ذلك)(١) غير الليث، فإنه قال: من كان على جدار أو قصر أو خشبة، فقال له رجل آخر إياك أن تسقط، فسقط فمات أو انكسر، إن كان إنما تأخر بأمره، جعلت الدية على عاقلته.

وقال المزني عن الشافعي في مختصره: ولو صاح رجل فسقط عن حائط، لم أر عليه شيئاً، ولو كان صبياً أو معتوهاً فسقط من صيحته ضمن.

قال أبو جعفر: الجنايات إنما تكون إما بمباشرة القتل أو بسبب يتصل بالمجني عليه كالرمي ونحوه، والصياح ليس بجناية من الصائح إنما هو ارتياع من الذي صيّح به، لا فعل للصائح فيه (٢)، فلم يكن الصائح جانياً. ولو كان هذا (ارتاع من غير صياح منه به، لم يضمن هذا شيئاً كذلك) (٣) إذا ارتاع من صياحه، لأن الارتياع ليس هو فعلاً من الصائح أحدثه في المرتاع.

# [٢٢٨١] في أخذ الدية من قاتل العمد(٤):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري، وابن شبرمة، والحسن بن حي: ليس لولى المقتول عمداً إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل.

وقال الأوزاعي والليث، والشافعي: هو بالخيار بين القصاص وبين أخذ الدية وإن لم يرض القاتل.

وقال الشافعي: وإن عفا المفلس عن القصاص جاز، ولم يكن لأهل

<sup>(</sup>١) في (م): (ولا نعلم لهم في ذلك مخالفاً).

<sup>(</sup>٢) في (م): (به في ذلك).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ٢٣٢؛ المزني، ص ٢٣٩؛ الكافي، ص ٥٨٨.

الوصايا والدين منعه؛ لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة المجني عليه إن كان حياً، وبمشيئة الورثة إن كان ميتاً.

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَنْلُ لِـ إلى قوله ــ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبَاعُ اللهُ اللهُ عَرُونِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة/ ١٧٨].

فقال: من خيّره بين القصاص وبين الدية: أن الآية قد اقتضت ذلك شاء القاتل أو أبئ.

فيقال لهم: قد روى عمرو بن مجاهد عن ابن عباس قال: كان القصاص [٤٩٠] في بني إسرائيل / ولم يكن فيهم دية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ \_ إلى قوله \_ فَمَنْ عُفِى لَهُ ﴾: فالعفو في أن يقبل الدية في العمد (ذلك تخفيف من ربكم): مما كان كتب على من كان قبلكم)(١).

قال أبو جعفر: وحدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن سليمان (الواسطي) عن سليمان بن كثير قالا: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: (من قتل في عِمِّيًا أو رمِّيَا يكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمداً فقود يده ومن حال بينه وبينه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)(٢).

فإن قيل: قد روى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو، عن طاوس موقوفاً عليه لم يذكر فيه ابن عباس ولا رواه عن النبى علية.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۱/۱۰؛ أحكام القرآن للجصاص، ۱/۱۰۱؛ السنن الكبرى، ۸/۸۰؛ معانى الآثار، ۳/۱۷۰.

 <sup>(</sup>۲) الحدیث أخرجه النسائي بسنده بمثله، في القسامة، من قتل بحجر أو سوط، ۳۹/۸،
 ۴۶؛ وأبو داود في الدیات، من قتل في عمیاء بین قوم، (٤٥٤٠)؛ ابن ماجه،
 (۲٦٣٥).

ونقل الزيلعي عن صاحب التنقيح: «إسناده جيد، لكنه روي مرسلًا» نصب الراية، ٣٣٢/٤.

قیل له: قد کان ابن عیینهٔ حدث به مرهٔ هکذا، ومرهٔ أخرى (حدث به) کما حدث به سلیمان بن کثیر، رواه عنه حوثرهٔ بن محمد [البصري](۱).

وروى ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله ﷺ في خطبته يوم فتح مكة: (ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين بين أن يأخذو العقل وبين أن يقتلوه)(٢).

وقد روى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي على قال يوم فتح مكة: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إمَّا أن يقتل وإما أن يودي)(٣).

وهذا على معنى الإباحة لأخذ العقل إذا رضي القاتل.

وقد روى محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حُميد الطويل، عن أنس (أن عمته الرُبَيِّع لطمت جارية، فكسرت ثنيتها، فاختصموا إلى رسول الله على أمر بالقصاص، فطلبوا إليهم العفو، فأبوا أو الأرش فأبوا إلا القصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع! لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله على: يا أنس كتاب الله القصاص، فعفا القوم، فقال

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المقري)، والمثبت من (م)، وهو الصحيح كما ذكره الحافظ في التقريب: (حوثرة بن محمد أبو الأزهر البصري)، ص ١٨٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٣/ ١٧٤.
 وأبو داود، في الديات، ولي العمد يرضى بالدية، (٤٥٠٤)؛ والترمذي، في الديات،
 حكم ولي القتيل في القصاص والقتل، (١٤٠٦)؛ وقال: (حسن صحيح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، (هكذا مختصراً)، ٣/١٧٤؛ وأخرجه البخاري (مطولاً) في العلم، كتابة العلم، (١١٢)، ومسلم، في الحج، باب تحريم مكة، (١٣٥٥)؛ وأصحاب السنن.

رسول الله ﷺ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)(١) فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي في كتاب الله هو القصاص دون غيره.

فقال له: اعف، فلمًا أبى، (قال له: خذ أرشاً))<sup>(٣)</sup>. فدل على أنه إن عفا لم يكن له أرش، ولو كان له أرش لما قال له خذ أرشاً، بعد أن قال اعف، إذ كان عفوه يوجب الأرش.

فإن قيل: إنما لزمته الدية بغير رضاه؛ لأن عليه إحياء نفسه.

(قيل له: فينبغي أن يلزمه إعطاء داره وعبده إذا أراد ذلك ولي المقتول؛ لأن عليه إحياء نفسه)(٤).

#### [٢٢٨٢] في الكفارة في قتل العمد (٥):

قال أصحابنا: لا كفارة عليه في قتل العمد.

وقال مالك: يصوم شهرين أو يعتق رقبة، ويتقرب إلى الله سبحانه بما

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٣/١٧٧؛ وأخرجه البخاري، في الجهاد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ٢٨٠٦؛ وأبو داود، (٤٥٩٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وائل الحضرمي، في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه، (۱۹۸۰)، وانظر الحديث مع رواياته بالتفصيل، في السنن الكبرى للبيهقي، ۸/٥٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٣) في (م): (أن يأخذ أرشاً).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(°)</sup> انظر: المختصر، ص ٢٣٤؛ المدونة، ٦/٤٠٠؛ المرزني، ص ٢٥٤؛ الإشراف، ٢/١١٨؛ الإفصاح، ٢٢٤/٢.

استطاع من خير، فخيَّره بين الصوم والعتق، وهذا يدل على أنه لم يرها واجبة؛ لأن آية القتل يقتضي الترتيب<sup>(١)</sup>، وقول الليث أيضاً يدل على أنه لم يرها واجبة.

وقال الشافعي: عليه الكفارة كالمخطىء.

قال أبو جعفر: احتج من أوجبها بأن الله سبحانه أوجبها في الخطأ<sup>(۲)</sup> والعمد أولى بذلك.

فيقال له: لم يوجبها في الخطأ للمأثم حتى يقاس عليه العمد؛ لأن المخطىء لا مأثم عليه، وإذا لم يكن موضوعة للمأثم لم يسقط بها المأثم عن العامد، فلا يجوز إيجابها عليه للمأثم.

وقد روى ابن المبارك، عن إبراهيم بن أبي عَبْلة /، عن العريف، [١٢١/أ] والعريف: هو عبد الله بن فيروز الديلمي تابعي (٣)، عن واثلة بن الأسقع، قال (أتى النبي ﷺ نفر من بني سليم، فقالوا: إن صاحباً لنا أوجب؟ قال: (فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار)(٤).

واحتج من أوجب الكفارة في العمد بهذا الحديث.

قيل له: لم يذكر (بأي) شيء (أوجب)، بقتل (أو غيره)<sup>(ه)</sup>، فلا دلالة فيه على ما ذكرت، ويدل على أنه لم يرد القتل، أنه لم يأمره برقبة مؤمنة (٢)، ولم يقل: إن لم يجد فصيام شهرين، فدل أنه لم يرد الكفارة، وإنما أراد التقرب إلى الله تعالى بذلك.

<sup>(</sup>١) قال ابن البر في الكافي: (ولا كفارة في قتل عمد)، ص ٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا... ﴾ [النساء/ ٩٦].

<sup>(</sup>٣) في (م): (تابعي إمام).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>٥) في (م): (بعيره).

<sup>(</sup>٦) في (م) زيادة توضيح هنا: (وكفارة القتل رقبة مؤمنة).

#### [۲۲۸۳] فيما تجب فيه الكفارة (١):

قال أصحابنا: لا كفارة على السائق، والقائد، ولا على حافر البئر، وواضع الحجر في الطريق، والدية على عواقلهم، وعلى الراكب الكفارة إذا وطىء بيده أو رجله، ومن لا تجب عليه الكفارة من هؤلاء، لا يحرم الميراث، ومن وجبت عليه الكفارة منهم حرمه.

وقال ابن القاسم عن مالك: فيمن دفع إلى صبيّ دابته ليمسكها أو دفع إليه سلاحاً، فعطب الصبيّ بذلك، فعلى عاقلة الدافع الدية وعليه الكفارة.

(وقال ابن عبد الحكم عنه: ومن أمر غيره بضرب غلام له، فعطب فعليهما الكفارة)(٢).

قال أبو جعفر: وهذا يقتضي إيجاب الكفارة على حافر البئر ونحوه، قال: ومذهب الشافعي أيضاً يدل على موافقة مالك في ذلك.

قال أبو جعفر: لما لم يكن ما ذكرنا من واضع الحجر ونحوه قاتلاً في الحقيقة، وإنما فعل للسبب<sup>(٣)</sup> من غير اتصال ذلك في المقتول من فعله، لم تلزمه كفارة، فسائر ما وصفنا من الرمي، ووطء الراكب، أفعال من هؤلاء يتصل بالمقتول وكان قاتلاً لزمته الكفارة.

## [۲۲۸٤] في الجنين(٤):

قال أصحابنا في رجل ضرب بطن امرأة حرة، فألقت[(٥)] جنيناً ميتاً، فلا

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٥٢، ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): (السبب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ٢٤٣؛ المدونة، ٦/١٠١؛ المزني، ص ٢٥٠؛ الإشراف، ٢٠٤/٢، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) هذه نهاية النسخة المصرية المرموزة لها (م).

كفارة فيه وعليه الغرة، وإن وقع حياً ثم مات ففيه الكفارة والدية، وقيمة الغرة: خمسمائة درهم، وهي على العاقلة في سنة، وهي بين ورثة الجنين على فرائض الله تعالىٰ، ولو قتل الأم بالضربة ثم خرج الجنين بعد موتها ميتاً، فعليه الدية في الأم، ولا شيء عليه في الجنين: والذكر والأنثى سواء، إذا خرج ميتاً قبل موت الأم.

وقال مالك: في الجنين غرة: عبد أو أمة، وقيمته: خمسون ديناراً أو ستمائة درهم، وهي موروثة عن الجنين على فرائض الله تعالى وعلى الضارب الكفارة، وذلك إذا خرج الجنين ميتاً قبل موت الميت، فإن خرج ميّتاً بعد موت الأم، فلا شيء فيه، وفي الأم الدية، قال: فإن خرج حياً ثم مات، فإن استهل صارخاً ففيه ما في الجنين.

وقال مالك: في جنين اليهودية والنصرانية: عشر دية أمه.

وقال الأوزاعي: [جنين ابن النصراني](١) خمسون ديناراً.

وقال الليث: دية الجنين لأمه وحدها.

وروي عن ربيعة، والزهري أنها موروثة على فرائض الله تعالىٰ،

وقال الشافعي: في جنين الحرة المسلمة إذا استبان شيء من خلقه وألقته ميتاً، ففيه: غرة عبد أو أمة، يورث كما لو خرج حيّاً ثم مات، وعليه الكفارة، وأقل شيء الغرة: ينبغي أن تكون سبع سنين، أو ثمان سنين، وليس عليه أن يقبلها معيبة ولا خصيا، رواه عنه المزني في مختصره.

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل، فألقت جنيناً ميتاً، أنه لا شيء فيه، وكذلك إذا كان الضرب في حياتها / ثم ماتت، ثم

<sup>(</sup>۱) العبارة التي بين المعقوفتين، مطموسة وكتبت بهامش النسخة، وبصعوبة وصلت إلى ما أثبت (والله أعلم) ولم أجد أيضاً في المراجع الفقهية قول الأوزاعي إلا في مسألة (لو قتل حاملًا لم يسقط جنينها) كما في المغني، ٨/٢٠٤؛ (مكتبة القاهرة).

ألقته ميتاً، فبطل بذلك قول الليث: وقد قال الليث: أنه لو ضربها فماتت قبل، والجنين في بطنها، ولم يسقط، أنه لا شيء فيه، فكذلك إذا أسقطت بعد موتها.

وأما الكفارة في الجنين فإن الله تعالى قرن إيجاب الكفارة بوجوب الدية بقوله ﴿ وَمَن قَلْكُ مُوّمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُودِيكٌ مُسَلَمَةً ﴾ [النساء/ ٩٢] والجنين لا دية فيه، ولا كفارة فيه، وإنما قلنا إن الغرة موروثة، وليست بمنزلة بدل عضو من أعضائها؛ أنا وجدنا لو قطع يدها فماتت لدخلت اليد في النفس، ولو ألقت جنيناً ميتاً ثم ماتت من الضربة، وجبت الدية والغرة، ولم تدخل الغرة في الدية، فدل ذلك على أنه منفرد بحكمه دون أمه، فوجب أن تكون العزة موروثة عنه، وبطل قول من جعلها لأمه.

#### [٢٢٨٥] في الغرة على العاقلة <sup>(١)</sup>:

قال أصحابنا، والشافعي: الغرة على العاقلة.

وقال مالك، والحسن بن حي: هي في مال الجاني.

قال أبو جعفر: قد روي عن النبي ﷺ بأخبار تقدم ذكرها: (أنه جعل الغرة على العاقلة)(٢).

#### [٢٢٨٦] في جناية النصراني من يحملها (٣):

قال أصحابنا: في النصراني إذا قتل مسلماً، أو ذمياً، فإن كانت لهم معاقل يتعاقلون، فعلى عواقلهم، وإن لم تكن لهم معاقل، ففي مال الجاني.

وقال ابن القاسم عن مالك: في النصراني إذا جنى جناية يحمل عنه تلك

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٤٣؛ المزنى، ص ٢٥٠؛ المدونة، ٦/٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الديات، جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد (٢٩٠٩)، ومسلم في القسامة، دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ... على عاقلة الجاني (١٦٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٦/ ٣٩٧؛ المزنى، ص ٢٤٩.

الجناية أهل جزيته، وهم أهل كورتة الذين خراجه معهم، وكذلك إذا أصاب أهل الذمة بعضهم بعضاً، وهو قول الليث.

وقال المزني عن الشافعي: إذا كان الجاني [نوبياً] (١) فلا عقل على أحد من النوبة إلا أن يكونوا [يثبتون أنسابهم] (٢)، إثبات أهل الإسلام، وكذلك [كل] (٣) رجل من قبيلة أعجمية: أو لقبط أو غيره، فإن لم يكن [له] (٤) ولاء يعلم، فعلى المسلمين لما [بينه] (٥) وبينهم من ولاية للدين، وأنهم يأخذون ماله إذا مات.

قال أبو جعفر: الدية تلزم الجاني، ويتحملها عنه العاقلة، فإن كان لأهل الذمة عواقل، وجب أن يتحملها، فإن تكن لهم عواقل، ففي مال المقتول إذا لم يكن هناك من يتحملها عنه.

### [YYAV] في القسامة $(T)^{(V)}$ :

قال أصحابنا: إذا وجد قتيل في محلة وبه شر، وادعى الولي على أهل المحلة أنهم قتلوه، أو على واحد منهم بعينه، استحلف أهل المحلة خمسين رجلاً: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، يختارهم الوليّ، فإن لم يبلغوا خمسين، كرر عليه الأيمان ثم يغرمون الدية، وإن نكلوا عن اليمين حبسوا، حتى يقروا أو يحلفوا، وهو قول زفر.

<sup>(</sup>١) في الأصل غير واضح، والمثبت من المزني.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يبيتون إسلامهم) والمثبت من المزني.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من المزني.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من المزنى.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من المزني.

 <sup>(</sup>٦) القسامة: \_ بالفتح \_ اليمين مطلقاً، وشرعاً عرفها الميداني بقوله «اليمين بعدد مخصوص، وسبب مخصوص وعدد مخصوص». اللباب، ١٧١/٣؛ وعرفها الفيّومي بقوله: «أيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم» المصباح (قسم).

<sup>(</sup>٧) انظر: المختصر، ص ٧٤٧؛ المدونة، ٦/ ٤٢١ ــ ٤٢٥؛ المزني، ص ٢٥١؛ الإشراف، ٢/ ٢٢٩.

وقال الحسن بن زياد عن أبي يوسف: إذا أبوا أن يقسموا تركهم ولم يحبسهم، وجعل الدية على العاقلة في ثلاث سنين، وقالوا جميعاً: إن ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة، فقد أبرأ أهل المحلة، ولا شيء له عليهم.

وقول الثوري: مثل قول أبي حنيفة إلا أن ابن المبارك روي عنه أنه [إذا] ادعى الولى علىٰ رجل بعينه، فقد أبرأ المحلة.

وقال ابن شبرمة: إذا ادعى الوليّ على رجل بعينه من أهل المحلة، فقد برىء أهل المحلة، وصار دمه هدراً، إلا أن يقيم البينة على ذلك الرجل.

(۱۲۳/ب] وقال عثمان البتي: يستحلف منهم خمسون رجلاً: / ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، ثم لا شيء عليهم غير ذلك إلاَّ أن تقوم البينة على رجل بعينه أنه قتله.

وقال ابن وهب عن مالك: القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول: دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم، فهذا موجب القسامة لمدعي الدم على من ادعوه عليه، فتبدأ بأيمان مدعي الدم في العمد والخطأ، فيحلف من ولاة الدم خمسون رجلاً خمسين يميناً، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول الذين يجوز عفوهم، فلا يقتل إذا نكل واحد منهم، ولا ترد الأيمان على من بقي من ولاة الدم إذا نكل واحد منهم عن الأيمان، ولكن إذا كان ذلك، فإنما ترد الأيمان على المدعى عليهم الدم، فيحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً، فإن لم يبلغوا خمسين رجلاً، ردت الخمسون اليمين على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد يحلف، إلا الذي ادّعى عليه الدم، حلف هو خمسين يميناً.

قال: ولا يقتل في القسامة إلاَّ واحد، لا يقتل فيها اثنان.

وذكر ابن القاسم عن مالك: إذا شهد رجل عدل على القاتل أقسم رجلان فصاعداً خمسين يميناً.

قال ابن القاسم: والشاهد في القسامة إنما هو لوث ليست بشهادة.

وقال الأوزاعي: يستحلف من أهل القرية خمسون رجملاً: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فإن حلفوا استحقوا، وإن نقصت قسامتهم أو نكل رجل منهم لم يعطوا الدم، وعقل قبيلتهم إذا كان بحضرة الذين ادعى عليهم في ديارهم.

وقال الحسن بن حي: يحلف من كان حاضراً من أهل المحلة من سكان أو ملاك خمسين يميناً: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فإذا حلفوا كان عليهم الدية. ولا يستحلف من كان غائباً وإن كان مالكاً، وسواء كان به أثر أو لم يكن، وكان مسلم بن خالد الزنجي، وأهل مكة لا يرون القسامة.

وقال الليث: الذي يوجب القسامة: أن يقول المقتول قبل موته: فلان قتلني، أو يأتي من الصبيان والنساء والنصارى ومن يشبههم ممن لا يقطع بشهادته، أنهم رأوا حين قتل هذا، فإن القسامة تكون مع ذاك.

وقال الشافعي: إذا وجد القتيل في دار قوم [محضة] (۱) أو قبيلة وكانوا أعداء للمقتول، وادعى أولياؤه قتله، فلهم القسامة، وكذلك الزحام إذا لم يفترقوا حتى وجدوا بينهم قتيل، أو في ناحية ليس إلى جنبه (۲) إلا رجل واحد، أو يأتي عنه متفرقين من المسلمين، من نواحٍ لم يجتمعوا فيها يثبت كل واحد [منهم] على الانفراد على رجل أنه قتله فتتواطأ شهاداتهم، ولم يسمع بعضهم بشهادة بعض، وإن لم يكونوا ممن [لم يعدّلوا] (۳)، أو شهد عدل أنه قتله؛ لأن كل سبب من هذا يغلب على عقل الحاكم، أنه كما ادعى وليه، فللولي أن يقسم على الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في جملتهم، وسواء كان به جرح أو غيره؛

<sup>(</sup>١) في الأصل (مختصة) والمثبت من المزني.

<sup>(</sup>٢) العبارة في المزني: «...ليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل واحد مخضب بدمه». المذني.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (يعدل) والمثبت من المزني.

لأنه قد يقتل بما لا أثر له، وإن أنكر المدعىٰ عليه أن يكون فيهم، لم يسمع الولى إلا [ببينة](١) ولا ينظر إلى دعوى الميت.

قال أبو جعفر: روى مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد الله، عن كبراء ومدالرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه / أخبره رجال من كبراء قومه: (أن عبد الله بن سهل ومحيّصة خرجا إلى خيبر، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين، فأتى يهود فقال لهم: أنتم والله قتلتموه، فقالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله على المحيصة: كبر كبر، يريد السنّ، فتكلم حويصة، فقال رسول الله على إما أن يدوا دية صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب إليهم رسول الله على في ذلك. فكتبوا إليه: إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله على لحويصة ومحيصة، وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟! فقالوا: لا، قال: فيحلف لكم يهود، قالوا ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله على من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة)(٢).

قال أبو جعفر: معلوم أن النبي على لم يقل لليهود: (إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تأذنوا بحرب من الله) إلا وقد تحقق عنده، قبل ذلك وجود القتل بخيبر، فدل ذلك على وجوب الدية على اليهود بوجود القتيل بينهم؛ لأنه لا يجوز أن يؤذنوا بحرب إلا بمنعهم حقاً واجباً عليهم، فدل على صحة قول أصحابنا.

وقد روي نحو ذلك (عن عمر في قتيل وجد بين حيّين، [فجعله عمر

<sup>(</sup>١) في الأصل (يمينه) والمثبت من المزني وفيه بعد ذلك «أو إقرار أنه كان فيهم...». المزني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، ٢/ ٨٧٧، ٨٧٨؛ والطحاوي في معاني الآثار، ١٩٨/٣، والبخاري، في الأحكام، كتاب الحاكم إلى عماله، (٧١٩٢) ومسلم في القسامة (١٦٦٩)،

رضي الله عنه  $1^{(1)}$  على أقربهما، فأحلف منهم خمسين رجلاً: ما قتلنا ولا نعلم قاتلاً، ثم أغرمهم الدية، فقال له الحارث بن الأزمع نحلف وتغرمنا  $1^{(1)}$ ! فقال نعم  $1^{(1)}$ .

واحتج من قال: يبدأ المدعون فيحلفون، فإذا حلفوا، استحقوا دم صاحبهم، وإن لم يحلفوا حلف المدعىٰ عليهم، ويروا بهذا الحديث.

قال أبو جعفر: وقد روى عبّاد بن العوام، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن بُجَيْد قال: والله ما كان الحديث كما حدث سهل ولقد أوهم، إنما كتب رسول الله على إلى أهل خيبر: (أن قتيلاً وجد بين أفنيتكم فدوه! فكتبوا يحلفون: ما قتلنا، فوداه رسول الله على من عنده)(٣).

قال ابن إسحاق: وسمعت عمرو بن شعيب في المسجد الحرام يقول: والله الذي لا إله إلا هـو، ما كان الحديث كما حدث سهل، ولقد أوهم ولكن (رسول الله على بعث إلى أهل خيبر أن قتيلاً وجد بين أفنيتكم فدوه، أو آذنوا بحرب، فبعثوا إلى النبى على يحلفون ما قتلوه، فوداه رسول الله على من عنده).

قال أبو جعفر: والوهم في ذلك أن النبي على قال لليهود: إما أن تدوا وإما

<sup>(</sup>١) في الأصل (فجعله النبسي ﷺ) ولكن الأثر عن عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) الأثر هكذا كما أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٣/ ٢٠١؛ ورواه عبد الرزاق مفصلاً في مصنفه: (أن قتيلاً وجد بين وادعة وشاكر، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يميناً كل رجل منهم: ما قتلت ولا علمت قاتلاً ثم أغرمهم الدية... فقال الحارث بن الأزمع: يا أمير المؤمنين: لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق). ١٠/ ٣٥؛ والبيهقي في السنن الكبرئ، ٨/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ، ١٢٠/٨، ١٢١؛ وردّ الشافعي الحديث بقوله «لا أعلم ابن بجيد سمع النبي ﷺ (فهو مرسل). ولكن تعقبه ابن التركماني وأثبت لابن بجيد صحبة كما ذكره ابن حبان وغيره أنه من الصحابة. انظر: الجوهر النقي بذيل السنن بالتفصيل، ١٢١/٨.

أن تأذنوا بحرب من الله، وفي ذلك تحقيق وجوب الدية على اليهود، ولم يكن من أولياء القتيل قبل ذلك قسامة، وكان محالاً أن يقال لأولياء القتيل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم! وهم قد كانوا مستحقين له قبل ذلك بوجود القتيل في الموضع.

وقد روى سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، سمع بُشَيْر بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، وذكر القصة إلى أن قال: محيصة: (إنا وجدنا عبد الله بن [١٢٥/أ] سهل قتيلاً في قليب من قلب خيبر، وذكر / عداوة اليهود لهم، قال فتبرئك يهود بخمسين يميناً أنهم لم يقتلوه، قال: وكيف نرضىٰ بأيمانهم وهم مشركون، قال فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه، قال: كيف نقسم على من لم نر، فوداه رسول الله على من عنده)(١).

ورواه مالك عن يحيى عن بُشَير بن يسار (أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، وذكر القصة، فقال لهم رسول الله على: أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، فقال رسول الله على فتبرئكم يهود بخمسين يميناً، قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان كفار فزعم بشير أن رسول الله على وداه من عنده)(٢).

فذكر في هذا الحديث أن النبي على بدأ بأولياء الدم قال: أتحلفون.

وروى أبو نعيم، قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الطائي، عن بُشَيْر بن يسار (أخبره، عن سهل بن أبي حثمة أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فوجدوا أحدهم قتيلاً، فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا! فقالوا: والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، قال فانطلقوا إلى نبي الله على، فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلاً، فقال رسول الله على: الكبر الكبر، فقال لهم: تأتون خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلاً، فقال رسول الله على الكبر الكبر، فقال لهم: تأتون

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في معانى الآثار، ٣/١٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإِمام مالك في الموطأ، ٢/ ٨٧٨، ٨٧٩.

بالبينة على من قتل! قالوا: ما لنا بيّنة، قال أفيحلفون لكم؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله في أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة)(١).

فذكر في هذا الحديث أن النبي على طلب منهم البينة، فلما أخبروه أن لا بينة لهم، قال: أيحلفون لكم، وليس فيه خلف من الآثار، فهذا أشبه وأولى مما روي، على ما ذكرناه. دل كقول النبي على: (لو أعطي الناس بدعاويهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه).

وروى معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن رجال من الأنصار (أن النبي على قال لليهود \_ بدأبهم \_ يحلف منكم خمسون! فأبوا فقال للأنصار: استحقوا! فقالوا نحلف على الغيب! فجعلها النبي على ديته على اليهود، ولأنهم وجد بين أظهرهم).

ففي هذا الحديث قول النبي على اللهود: يحلف منكم خمسون. وإبائهم لذلك، وقوله للأنصار: (استحقوا) وإبائهم ذلك، وقضى رسول الله على اليهود، لوجوده بينهم.

فدل على أن الدية مستحقة بوجود القتيل، وهذا ما في حديث بُشَيْر بن يسار، وهو أولىٰ منه لاستقامة طريقته؛ لأن بشير بن يسار ليس كأبي سلمة، ولا كسليمان بن يسار، لا سيما وقد روي عن عمر بن الخطاب موافقة ذلك.

فإن قيل: فما معنى قوله في هذا الحديث (استحقوا) قيل معناه: أي استحقوا بما يوجب الاستحقاق دمه، وهو البينة: وهو القود؛ لأن المستحق قبل البينة هو الدية.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في معانى الآثار، ٣/١٩٨.

[١٢٥/ب] وقد روى الحسن، عن الأحنف (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه / اشترط على أهل الذمة إن قتل رجل من المسلمين بأرضكم فعليكم الدية).

قال أبو جعفر: وقول مالك: إذا قال المقتول: دمي عند فلان أن تجب القسامة، فلا أصل له في السنة، ولا دليل عليه. وقد نفى النبي على ذلك بقوله: (لو أعطي الناس بدعاويهم) وكذلك اعتبار العداوة بينهم! لأن النبي على لم يقل أوجبت ذلك للعداوة، ولا كشف عمر عن ذلك في القتيل الذي قضى فيه بالدية.

وروى إبراهيم، عن الأسود أن رجلًا أصيب عند البيت فسأل عمر علياً رضى الله عنهما؟ فقال: (دية من بيت مال المسلمين)(١).

فإن قيل: فما معنى: قول النبي ﷺ في حديث سهل بن أبي حثمة: أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم.

قيل له: روي في هذا الحديث بالشك.

وروي في حديث ابن أبي ليلى عند الله دم صاحبكم بغير شك، معناه: استحقاق الواجب بدم صاحبكم.

وقال الحسن البصري: العمل بالقسامة جاهلية.

#### [۲۲۸۸] في كيفية اليمين(۲):

روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: إذا كانت اليمين على رجل، يُحَلِّفه القاضي: بالله الذي لا إلّه إلاّ هو، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، فذلك حسن، وإن اكتفى

<sup>(</sup>١) المصنف، ١٠/١٠؛ المحلي، ١٠/٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٣٣٤؛ المدونة، ٦/٣٤٣؛ المرزني، ص ٣٠٨؛ الكافي، ص ٩٠٥.

بالأولى أجزأه، [ولا](١) يستقبل القاضي بالذي يحلف القبلة، ولا يدخله المسجد، وحيثما حلفه فهو مستقيم.

وروي أيضاً عن أبي حنيفة في القسامة: يقسم منهم خمسون رجلاً: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، ثم يغرمون الدية.

وقال ابن القاسم عن مالك: اليمين في القسامة على البينة، يقسم الورثة: بالله الذي لا إلّه إلا هو (أن قاتلاً قتله، أو مات من ضربه) (٢) ولا يزيد على ذلك، ولا يقول: الرحمن الرحيم في سائر الأيمان.

قال: ويكون ذلك في المساجد في أدبار الصلوات، وعلى رؤوس الناس قال: وأهل قرى مكة والمدينة وبيت المقدس يجلبون إلى البلد فيقسمون فيه، وأهل الآفاق يستحلفون في مواضعهم إلا أن يكون بينهم وبين المصر عشرة أميال أو نحوها فيجلبون إلى مصر فيحلفون في المسجد.

وقد روى أسد عن مالك: أن يستحلف بالله الذي لا إلَّه إلاَّ هو، عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر والعلانية.

وحكى الواقدي عن أبي حنيفة والثوري: أن القاضي يستحلفه مكانه، ولا يستحلفه عند المنبر.

وقال الأوزاعي: يستحلفه: والله الذي لا إِلَه إِلَّا هو، وإن قال: والله، فقد اكتفى.

وقال المزني في مختصره عن الشافعي: إذا ادعى مالاً مبلغه: عشرون ديناراً، أو جراحة عمد صغرت [أو]<sup>(٣)</sup> كبرت، أو في طلاق أو لعان، أو [حد]<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) الزيادة من المختصر، وفي الأصل (ويستقبل).

<sup>(</sup>٢) في المدونة: (إنَّ فلاناً قتله، أو لمات من ضربه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أم)، والمثبت من المزني.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أخذٍ)، والمثبت من المزني.

أو ردّ يمين في ذلك، فإن كان بمكة كانت اليمين بين البيت والمقام، وإن كان بالمدينة، كانت على منبر النبي على وإن كان ببلد غيرهما، أحلف بعد العصر في مسجد ذلك البلد بما تؤكد به الأيمان.

وروي عن ابن عباس أنه يتلو عليه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَٱيْمَنِهِمْ ﴾ [آل عمر ان/ ٧٧].

قال: وإذا حلف في القسامة حلف بالله الذي لا إلّه إلاّ هو، عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بقتل فلان فلاناً، منفرداً بقتله ما شركه أحد في قتله، ويحلف المدعىٰ عليه كذلك: ما قتل فلاناً، ولا أعان على قتله، ولا ناله من فعله، ولا تسبب فعله شيء جرحه، ولا وصل إلى شيء من بدنه.

قال أبو جعفر: اليمين حق لمن وجبت له على الحالف، ومن لزمه حق أخذ منه، لا في مكان بعينه، فكذلك الأيمان.

فإن قيل: إنما استحلف في المسجد ونحوه لتعظيم المستحلف لذلك.

قيل له: لو كان كما ذكرت، لوجب أن لا ينظر الحاكم بين الناس إلاً في هـذه المـواضع؛ ليهـاب مـن عليـه الحـق جحـوده، وفي ذلـك دليـل علـى أن الاستحلاف على الحقوق هناك أيضاً.

فإن قيل: روى مالك عن (هاشم بن هاشم)<sup>(۱)</sup> بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله على قال: (من حلف على منبري هذا، بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في رواية الإمام مالك (هشام بن هشام) وهو خطأ، والمثبت هو الصحيح كما في التقريب، ص ٥٧٠؛ وأبسي داود، وابن ماجه. ولفظ الموطأ (من حلف على منبري آثماً...)، ٧/٧٧/.

وأخرحه أبو داود، في الأيمان، ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبسي ﷺ، (٣٣٤٥)؛ وابن ماجه في الأحكام اليمين عند مقاطع الحقوق، (٣٣٢٥).

قيل له: يحتمل أن يكون ذلك على جهة اختيار الحالف لذلك، لا على إيجاب الحاكم ذلك عليه، وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشَعُّونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَنِهُمْ . . ﴾ الآية [آل عمران/٧٧]، ولم يفرق بين شيء من الأماكن، وإذا رأى الحاكم أن إحلافه في بعض المواضع أزجر له عن اليمين الكاذبة، جاز أن يفعله، وكان حسناً، ولما اتفقوا فيما هو أقل من ربع دينار، أنه لا يستحلف إلا في موضع الخصومة كذلك ما فوقه، وكذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَعُّرُ فَنَ بِعَهْدِ السّوية بين القليل والكثير في حكم اليمين.

قال أبو جعفر: والزيادة على قوله: (بالله) على وجه التأكيد لا معنى له في القياس؛ لأن الوعيد لاحق لمن حلف بالله كاذباً وإن لم يؤكده، ولأن كفارة اليمين تتعلق بها مع عدم التأكيد فيها، ولا فرق في القياس بين القسامة وغيرها من الأيمان، ومن زاد في القسامة فإنما زاده اتباعاً لا قياساً.

وأما من أجاز لولي القتيل الحلف على المدعىٰ عليه أنه فعله، فإن ذلك مما لا يحل؛ لأنه مدع لما لا يعلم، وقد نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿ وَلَا نَقَتُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء/٣٦] كما لا يسعه أن يقول ذلك في غير القسامة، والقسامة أحرى بذلك.

وأما قول من يستحلف المدعى عليهم: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، إنما هو إضافة إلى الجملة. وأما الواحد إذا حلف فإنه يحلف: ما قتلت ولا علمت قاتلاً؛ ولا يستحلف الواحد: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، لأن ذلك يمين على فعل الغير ما قتل، وذلك غيب لا يسع الحلف عليه، فإن رأى الحاكم توكيد اليمين، ولم يأب ذلك المستحلف، كان ما رواه أسد عن مالك من قوله: والذي يعلم من السر والعلانية، أحسن مما ذكرناه عن أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي الذي يعلم / من السر ما يعلم من العلانية؛ لأن ذلك خصوصية. وقوله: الذي يعلم [١٢٦/ب] السر والعلانية يعم ذلك ويزيد عليه.

## [YYA9] في أيمان أهل الكفر في القسامة وغيرها $^{(1)}$ :

قال أصحابنا: يستحلف النصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسىٰ ويحلف اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسىٰ، ويحلف المجوسي: بالله الذي خلق النار.

وقال مالك: يستحلف النصراني بالله حيث يعظم من الكنائس وغيرها.

وقال الحسن بن حي: لا يستحلف أحد بغير الله، ويستحلف النصراني برب عيسىٰ، واليهودي برب موسىٰ، والمجوسى برب النار.

وقال: يستحلف أهل الذمة حيث يعظمون من المواضع، مما يعرف المسلمون وما يعظم الحلف منهم، مثل قوله والله الذي أنزل التوراة على موسى، وبالذي أنزل الإنجيل على عيسى، وما أشبه ذلك. ولا يحلفون بما يجهل معرفته المسلمون.

قال أبو جعفر: روى الشعبي، عن جابر أن النبي على الله النبي الله النبي التوراة على صورياً عن الرجم في التوراة قال لهما: (أنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسىٰ، كيف تجدون حد الزانيين في التوراة)(٢).

وأما قول الحسن بن حي: إن النصراني يستحلف برب عيسىٰ: فإن النصارىٰ يأبون ذلك، فلا ينبغي أن يتركوا على ذلك، فلا ينبغي أن يستحلفوا كذلك.

قال أبو جعفر: ذكر ابن القاسم عن مالك: قال يستحلف في الأيمان قياماً، إلاّ أن يكون دخل به عليه، والذي يحلف عند المنبر يحلف قائماً.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٣٣٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، في الحدود، رجم اليهوديين، (٤٤٥٢)؛ وابن ماجه مختصراً في الأحكام، شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، (٢٣٧٤).

ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم سوى مالك، وأخذه بالقيام الذي يريد، ولا تصلح العقوبات بغير حجة.

# [ 1997] في القتيل في مسجد جماعة أو سوق(1):

قال أصحابنا: في القتيل يوجد في سوق المسلمين، أو في مسجد جماعتهم، فهو في بيت المال، وليس قسامة، وهو قول الثوري، والحسن بن حي، والليث.

وقال ابن القاسم عن مالك: لا شيء فيه.

وقال الشافعي: إذا وجد قتيل في محلة قوم يخلطهم غيرهم، أو في صحراء، أو مسجد، أو سوق، فلا قسامة، فإن ادعى وليه على أهل المحلة، لم يحلف إلا من أثبتوه بعينه، ولو كانوا ألفاً فيحلفون يميناً؛ لأنهم يزيدون على خمسين، فإن لم يبق منهم إلا واحد، حلف خمسين يميناً وبرىء، فإن نكلوا حلف ولاة الدم خمسين يميناً، واستحقوا الدية في أموالهم إن كان عمداً، وعلى عواقلهم في ثلاث سنين إن كان خطاً.

قال أبو جعفر: قد أوجب النبي الله الدية على اليهود بوجود القتيل فيما بينهم بقوله: (إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب من الله ورسوله): وكان ذلك لقوم خواص، فإذا كان الموضع لعامة الناس، وجب أن يكون في أموالهم، وهو: بيت المال، وقد روي نحو ذلك عن عليّ، وعثمان رضي الله عنهما.

# [٢٢٩١] في السكَّان في القبيلة (٢):

روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: في قتيل وجد في

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٧٤٧؛ المدونة، ٦/ ٤٢٠؛ المزنى، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٢٤٧؛ المدونة، ٦/ ٤٢٠؛ المزني، ص ٢٥٠؛ الإشراف، ٢٧٠/٢.

قبيلة، فالقسامة والعقل على أهل الخطة دون المشترين والسكان، وهو قول أبى يوسف.

وقال ابن أبي ليليٰ: على السكان والمشترين معهم وأهل الخطة، قال: فإن وجد في دار فهو على أهل قبيلة تلك الدار، والسكان اللذين فيها في قول ابن أبي ليليٰ.

وقال أبو حنيفة: على عاقلة مالك الدار وإن كان مشترياً وهو قول المدار أبي يوسف. / وقال أبو حنيفة: فإن كانت هذه المحلة فيها من قبائل شتى، فالدية والقسامة على أهل الخطة الأولى، ولا شيء على المشترين من قسامة ولا دية.

وقال أبو يوسف: عليهم معهم، وعلى السكان مع أهل الملك، تختار الورثة خمسين رجلاً منهم جميعاً، فيحلفون وتلزمهم الدية، فإن اختاروا الخمسين من قبيلة واحدة، فذاك عليهم، والدية عليهم بالحصص جميعاً.

قال: وقال أبو حنيفة: إن باع أهل المحلة جميعاً، فالدية والقسامة على المشتريين، وليس على السكان شيء من الدية ولا قسامة.

وقال ابن أبي ليليٰ: في دار فيها سكان وجد فيها قتيل، الدية والقسامة على السكان وهو قول أبى يوسف.

وقال أبو حنيفة: على عواقل أرباب الدار، وإن كانوا أغنياء.

وقال ابن القاسم عن مالك: في قتيل وجد في دار قوم، أو في محلتهم، أو في أرض قوم، فليس فيه قسامة.

وقال الحسن بن حي: القسامة على من كان حاضر القبيلة حين وجد القتيل فيها من سكان أو أرباب الدور، ومن كان غائباً منهم لم يدخل في القسامة.

وقال الشافعي: إذا وجد قتيل في زحام، قيل للولي: ادّع على من شئت منهم! فإن كانت جماعة يمكن أن يكونوا قاتليه، قبلت دعواه، وحلف، واستحق الدية على عواقلهم في ثلاث سنين، فإن ادعى على من لا يمكن أن يكون كلهم زحمه، فإن لم يدع على أحد بعينه يمكن أن يكون زحمه لم يعرض لهم فيه، ولم يجعل فيه عقل ولا قود، وكذلك إن قتل بين صفين لا يدري من قلته.

قال أبو جعفر: لم يعتبر في شيء من هذا حكم الموضع، فلما أوجب النبي على الدية على أهل خيبر لوجوده فيما بينهم، دل على وجوب اعتبار حكم الموضع. وأما من أوجب ذلك على السكان، فإنه يحتج بخيبر. وكانت للمسلمين واليهود سكان. ومن لم يوجبه على السكان، احتج بأن اليهود كانوا مُلاّكاً، وكانوا على صلح قبل فتح خيبر: واحتج بما روى مسدد عن بشر بن المفضل](۱) عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقوا في حوائجهما \_ وذكر الحديث \_ وبما روى القعنبي عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار (أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، وهي يومئذ صلح وأهلها يهود)(۱) وذكر الحديث.

فدل على أن قصة القتل بخيبر كانت قبل فتحها، وأن اليهود كانوا ملاكها.

فإن قيل: كيف يجوز مراعاة الملك في إيجاب القسامة والدية، وقد يكون الملاك غماً.

قلنا له: هذا على التسليم لما جرى عليه الأمر في ذلك، كما وجبت الدية على العاقلة من الرجال، وإن لم يكن منهم جناية.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الفضل) والمثبت من التقريب، ص ١٢٤؛ والخلاصة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر بالتفصيل: معاني الآثار، ٣/١٩٧؛ وما بعدها.

#### [٢٢٩٢] في جريح في محلة مات في غيرها:

قال أبو حنيفة، والثوري: إذا وجد الرجل في محلة وبه جراحة، فاحتمل إلى بيته، ولم يزل مريضاً حتى مات، فالدية والقسامة على أهل المحلة التي جرح فيها.

قال ابن أبي ليليٰ: لا شيء فيه.

وروى بشر عن أبي يوسف: مثل قول ابن أبي ليليٰ.

فإن كان صحيحاً يجيىء ويذهب ثم مات، فلا شيء فيه عليه في قولهم جميعاً.

(۱۲۷/ب] وقال الشافعي /: إذا كان صاحب فراش حتى مات، ففيه القسامة، وإن كان يجيء ويذهب، إن لم يلتثم الجرح، فلا قسامة فيه وإن مات.

قال أبو جعفر: إذا كان وجود القتيل فيها يجعلهم كمن باشر القتل في وجوب القسامة والدية، وجب أن يكون وجود الجراحة، إذا مات منها بمنزلة وجود القتيل.

ألا ترى أن وجود الجراحة إذا مات منها بمنزلة وجود القتيل، إذا باشره في حكم القصاص.

## [٢٢٩٣] في العبد يوجد قتيلًا<sup>(١)</sup>:

قال أبو حنيفة ومحمد: في العبد يوجد قتيلًا في قبيلة، ففيه القسامة، وعليهم قيمته في ثلاث سنين، ولا تبلغ بها الدية.

وقال أبو يوسف: فيمن قتل عبداً، عليه قيمته بالغة ما بلغت، لا تعقله العاقلة [إذا] (٢) وجد في محلة، وفي قياس هذا القول لا قسامة فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٤٨؛ المزني، ص ٢٥١؛ الأم، ٦/٩٠؛ الإشراف، ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فإذا). والمثبت يلاثم مذهب أبي يوسف. انظر: المختصر.

وروي عنه: أن القيمة على العاقلة، وفي قياس هذا القول: فيه القسامة.

وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: في عبد وجد قتيلًا في دار رجل، قال هو: هدر لا شيء فيه: قسامة ولا قيمة.

وقال زفر: على عاقلة رب الدار القسامة والقيمة.

وقال ابن شبرمة: ليس في العبد وجد قتيلًا شيء هو كالدابة.

وقال ابن وهب عن مالك: ليس في العبد قسامة في عمد ولا خطأ.

قال: فإن قتل عبد عمداً أو خطأ، لم يكن على المولى قسامة، ولا يمين، ولا يستحق ذلك إلاَّ ببينة عادلة، أو شاهد ويمين.

وقـال الأوزاعـي: إذا وجـد العبـد قتيـلاً فـي دار قـوم، فعليهـم غـرم ثمنـه ولا قسامة فيه.

وذكر الربيع عن الشافعي قال: لسيد العبد القسامة في العبد، ويقسم المكاتب في عبده غيره.

قال أبو جعفر: قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد خطأ، وكان كالحر، فوجب فيه القسامة والقيمة.

وقول الشافعي إن المكاتب يقسم في مملوكه لا معنى له؛ لأن المكاتب ليس من أهل القسامة في غير مملوكه، فكيف يقسم في مملوكه.

# [۲۲۹٤] في السفينة تصطدمان (۱):

قال: قياس قول أبي حنيفة وأصحابه: إن ذلك إن كان من فعل الراكب أو الملاح، فهو ضامن، وإن كان من غير فعل واحد منهما، فلا ضمان على أحد في الأنفس، وأما المتاع فإن الملاح فيه أجير مشترك، فيضمن في قول من يضمن الأجير، ولا يضمن في قول من لا يضمن.

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف، ١٨٣/٢، ١٨٤؛ الأم، ٦/٦٨.

وقال ابن أبي ليلي: في الملاح يغرق سفينته، لا ضمان عليه في المتاع؛ لأن الماء غالب.

وقال ابن شبرمة: إذا وقعت إحداهما على الأخرى، وقد ربطت على الحسر في طريق المسلمين، فأيتهما انكسرت، فعلى الأخرى انكسارها.

وقال مالك: لا ضمان على أحد إلا أن يعلم أن النوتي (١) لو شاء أن يصرفها صرفها، وهو يقدر على ذلك فيضمن.

وقال الحسن بن حي: فيمن كان على دآبة فحمحمت (٢) الدابة به وغلبته فما وطئت في تلك الحال وهو مغلوب على حبسها، فهو ضامن. وإن كانت منغلبة، وليس صاحبها عليها، فلا شيء فيه، قال: وكذلك السفينة إذا كان فيها رجال فغلبتهم، فمن كان فيها ضامن لما أصابته، بمنزلة الراكب على الدابة الجامح.

[۱۲۸/أ] وقال الربيع عن الشافعي: في السفينتين إذا اصطدمتا، إذا أمكن / واحداً منهما صرفها، فعلى كل واحد ضمان نصف دية الآخر، على عاقلة الصادم، فإن لم يمكن واحداً منهما صرف ذلك بحال من الأحوال أبداً، فما صنعوا هدر (٣).

وقال في كتاب الإجارات: لا ضمان إلَّا بأن يمكن صرفها.

قال أبو جعفر روي عن النبي على أنه قال: (العجماء جبار)(٤) ومعنى ذلك: إذا كانت الجناية من فعلها لا من فعل الراكب، فكذلك السفينة، لا يضمن صاحبها فيما لا يمكن التحفظ منه، وليس من فعله، وضمن ما كان من فعله.

<sup>(</sup>١) النوتى: «الملاح الذي يدير السفينة في البحر وجمعه نواتي» المعجم الوسيط (نوت).

<sup>(</sup>٢) يقال: حمحم الفرس والبرذون: «صات صوتاً دون العالي»، المعجم الوسيط (حمحم).

<sup>(</sup>٣) انظر بالتفصيل قول الشافعي حيث أطال في البيان الأم، ٦/٦٨.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

#### [٢٢٩٥] فيمن اطلع في بيت غيره ففقئت عينه:

قال أبو جعفر: لا نعلم عن أبي حنيفة وأصحابه في ذلك شيئاً منصوصاً، غير أن أصلهم: من فعل شيئاً دافعاً به عن نفسه، فيما له فعله، أنه لا يضمن ما تلف به؛ من ذلك المعضوض إذا انتزع يده من فم العاض فسقطت ثنيتاه أنه لا شيء عليه؛ لأنه دفع به عن نفسه عضة، فلما كان من حق صاحب البيت أن لا يطلع أحد في بيته قاصداً لذلك، أن له منعه ودفعه عنه، كان ذهاب عينه يمنعه من ذلك هدراً، على هذا يدل مذهبهم.

قال أبو بكر: هذا ليس بشيء، ومذهبهم: أنه يضمن؛ لأنه يمكنه أن يمنعه من الاطلاع في بيته من غير فقء عينه، بأن يزجره بالقول، أو ينحيه عن الموضع، ولو أمكن المعضوض أن ينتزع يده من غير كسر سنّ العاض، فكسرها ضمن.

وقال ابن عبد الحكم عن مالك: من اطلع على رجل في بيته ففقىء عينه بحصاة، فإنه عليه القود.

قال المزني عن الشافعي: لو تطلع إليه رجل في بيته، فطعنه بعود، أو رماه بحصاة، ففقئت عينه، فهذا هدر.

وقال الربيع عن الشافعي: ما كان مقيماً على الاطلاع، فحذفه بحصاة، أو بعود أما يعمل عليه، مما لا يكون له جراح يخاف قتله، وإن كان قد يذهب البصر، فهو هدر. ولو مات المطلع من ذلك، لم تكن عليه الكفارة ولا إثم، فإن نزع عن الاطلاع لم يكن له أن يناله بشيء، ومن ناله بشيء، فعليه القود.

قال أبو جعفر: حدثنا يونس، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سهل بن سعد، سمعته يقول: اطلع رجل من جحْر في باب رسول الله على ومع النبي على مِدْرَى يحك به رأسه، فقال له النبي على: (لو أعلم أنك تنظرني

لطعنت به في عينك، إنما الاستئذان من أجل البصر)(١).

ورواه ابن أبي ذئب أيضاً عن الزهري، عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ

وروى موسىٰ بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه عن أنس، (أن أعرابياً أتى النبي على فألقم عينه حصاصة الباب، فبصر به رسول الله على فأخذ سهما أو عوداً محدواً، وجاء ليفقاً عين الأعرابي، فذهب، فقال رسول الله على: (أما إنك لو ثبت لفقات عينك)(٢).

[۱۲۸/ب] وروی عبد الله بن بکر قال حدثنا حمید عن أنس: (قال اطلع رجل / من خلل بیت رسول الله ﷺ، فسدد آلة مشقصاً، فنحی الرجل رأسه)<sup>(۳)</sup>.

وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه)(٤).

وروى قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي على قال: (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه، فلا دية ولا قصاص)(٥). فهذه آثار متواترة لا يسع خلافها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشيخان بلفظ (لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينيك، وقال... إنما جعل الإذن من قبل البصر) واللفظ للبخاري، في الديات، من اطلع في بيت قوم... (٦٩٠١)؛ ومسلم، في الآداب، تحريم النظر في بيت غيره، (٢١٥٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه النَّسائى فى القسامة والديات ٨/ ٦٠.

 <sup>(</sup>٣) أخرج الشيخان عن (عبيد الله بن أبي بكر) عن أنس نحوه. البخاري، في الديات، من
 اطلع في بيت قوم (٦٩٠٠)؛ ومسلم، في الآداب، تحريم النظر في بيت غيره (٢١٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الموضع السابق (٢١٥٨).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في القسامة والقود والديات ٨/ ٦١.

### [۲۲۹٦] في العاقلة تحمل قيمة العبد $^{(1)}$ :

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد وأبو يوسف في إحدى الروايتين: إذا قتل العبد خطأ فقيمته على عاقلة القاتل في ثلاث سنين.

وروي عن أبي يوسف: إنها على الجاني في ماله حالة، وهو قول ابن أبى ليلي ومالك.

وقال مالك: الكفارة التي في القرآن في الأحرار، والكفارة في قتل العبد حسنة.

وقال الثوري، والحسن بن حي، والليث، وعثمان البتي: هي من مال القاتل.

وقال الشافعي: هي على العاقلة، وكذلك ما دون النفس من الحر والعبد، قل أو كثر.

وقال أصحابنا: لا تعقل العاقلة ما جني على العبد فيما دون النفس.

قال أبو جعفر: قال النبي على: (المسلمون تتكافأ دماؤهم). فاقتضى ذلك وجوب القصاص فيما بين الحر والعبد، ويلزم قاتله الكفارة أيضاً، فوجب أن يكون على العاقلة كالحر.

فإن قيل: فيلزمك ذلك فيما دون النفس.

قال أبو جعفر: القياس فيهما واحد، ولكنه لما روي عن النبي ﷺ أنه لم يقتص من العبد فيما دون النفس<sup>(٢)</sup>، لم نوجبه.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٤٣؛ الإشراف، ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) يقصد به حديث عمران بن حصين: (أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي على فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئاً). أخرجه أبو داود، في الديات، في جناية العبد يكون للفقراء، (٤٥٩٠) والنسائي، في القسامة، سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس، ٨/٥٥، ٢٦.

قال أبو بكر: ما دون النفس من العبد بمنزلة المال، لانتفاء القصاص فيه بحال، على أصلنا. وأما قول مالك: إن الكفارة التي في القرآن، إنما هي في الأحرار دون العبيد؛ لأنه ذكر معها الدية، والعبد لا تجب فيه دية، فإن الله تعالى قد قال: ﴿ فَإِن كَانَ مِن فَوْمٍ عَدُو لَكُمُ وَهُو مُؤْمِرِكُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَكُم مُؤْمِنَ أَوْمِ وَهُو مُؤْمِرِكُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَكُم مُؤْمِنَ أَوْمِ عَدُو الناماء/ ٩٢] فأوجب الكفارة بلا دية، فعلمنا أن وجوب الكفارة غير مقصور على حال وجوب الدية.

### [YY9V] في قيمة العبد إذا جاوزت الدية:(YY9V):

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: إذا قتل عبداً خطأ قيمته أكثر من الدية، غرم عاقلته: عشرة ألف درهم، وهو قول الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان.

قال أبو يوسف: يغرم قيمته بالغة ما بلغت، في ماله دون عاقلته. وهو قول مالك والشافعي، إلا أن الشافعي يجعلها على العاقلة في الخطأ.

وقال الأشجعي عن الثوري: لا يبلغ بالعبد دية الحر إذا قتل خطأً ينقص منها الدرهم ونحوه.

قال أبو جعفر: الرق نقص، فمحال أن يجب في حال نقصانه أكثر مما يجب في حال تصامه، وهو حال الحرية، وجب أن لا يجاوز به الدية، وأيضاً قد قضت السنة بأن الدية في ثلاث، في كل سنة الثلث، فلو وجب أكثر من الدية، قضت السنة، فثبت بطلان الوجب / أن يكون في أكثر من ثلاث سنين، وذلك خلاف السنة، فثبت بطلان قول من جاوز بها الدية، ثم كل من منع مجاوزة الدية، فإنه يوجب النقصان، ومقدار النقصان موكول إلى رأى الإمام.

#### [YYAA] في أعضاء العبد

قال أبو حنيفة: في يد العبد، أو عينه: نصف قيمته، وكذلك شجاجه تجب

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٤٣؛ الإشراف، ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٢٤٣؛ الإشراف، ٢١٣/٢؛ المدونة، ٦٣٣٣.

فيها من قيمته مثل ما يجب من الحر من ديته، إلا أن يزيد على أرش الحر في ذلك، فينقص منه بقدره إن قطع يده، وقيمته عشرة ألف أو أكثر، كان عليه خمسة ألف إلا خمسة دراهم.

وقال: في أذن العبد، ونتف حاجبه إذا لم ينبت ما نقصه.

وقال محمد: في جميع ما يتلف من أعضاء العبد النقصان، ينظر إلى قيمته صحيحاً وإلى قيمة دية الجناية، فيغرم الجاني فضل ما بينهما.

وقال أبو يوسف: مثل قول أبي حنيفة في أعضاء العبد، وقال في الحاجب، في الأذن: في كل واحد منهما نصف قيمته، كما يجب في الحر نصف ديته.

وروى الحسن عن زفر: مثل قول أبي حنيفة، وروى عنه محمد مثل قول أبي حنيفة وإن فقأ عيني عبد.

وقـال أبـو حنيفـة: إن شـاء سلمـه إليـه وأخـذ قيمتـه، وإن شـاء أمسكـه، ولا شيء له من النقصان.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن شاء أمسكه وأخذ النقصان، وإن شاء دفعه وأخذ قيمته.

وقال زفر: عليه ما نقصه، فإن بلغ ذلك أكثر من عشرة ألف، كان عليه عشرة ألف درهم.

وروى ابن وهب عن مالك: أن في موضحة العبد: نصف عشر ثمنه، وفي منقلته عشره ونصف عشر ثمنه، وفي مأمومته، وجائفته، في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع ما نقصه،

وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك، وقال عنه أيضاً: إن فقاً عيني عبد جميعاً، أو قطع يديه ضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله، فإن [كان](١) جرحاً لم يبطله،

 <sup>(</sup>١) الزيادة من المدونة.

مثل فقء عين [واحدة] (١) أو جدع (أنف) (٢)، فعليه ما نقصه من ثمنه، ولا يعتق عليه.

وقال الثوري: إذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه: من يد أو رجل، أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان برأ، وإذا أصيب أنفه أو ذكره، دفعه مولاه إلى الذي أصابه، وأخذ ثمنه إذا كان قد برأ.

وقال الأوزاعي: في يد العبد نصف ثمنه، وإن غصب مملوكة ما قبضها ضرب مائة، وغرم قيمتها، ويدفع إلى أهلها.

وقال الحسن بن حي: جراحة المملوك في قيمته، مثل جراحة الحرفي ديته، فإن قطع أذنيه أو فقاً عينيه، فإن شاء المولىٰ أخذ النقصان، وإن شاء أخذ القيمة، ودفعه إلى الجانى.

وقال الليث: في رجل خصأ غلاماً لرجل، وكان ذلك زيادة في ثمنه فإنه يقوّم ثمنه كله لسيده زاد أو نقص، ويعاقب في ذلك.

قال الشافعي: جراحة العبد من ثمنه، كجراح الحر من ديته، في كل قليل وكثير، وقيمته ما كانت، وتحمل [ثمنه] (٣) العاقلة إذا قتل [خطأ وفي ذكره ثمنه] ولو زاد القطع في ثمنه أضعافاً. وقوله: إن العبد يكون لمولاه على حاله.

قال أبو جعفر: لا يجوز أن يكون الواجب في عيني العبد قيمته، ويبقى [١٢٩/ب] العبد / مع ذلك في ملك المولى؛ لأن الأشياء المملوكة، لا تجوز اجتماعها مع أبدالها في ملك واحد، ولا يجوز أيضاً أخذ القيمة، وتسليم العبد إليه بغير

<sup>(</sup>١) الزيادة من المدونة.

<sup>(</sup>۲) في المدونة (أذن).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (منه) والمثبت من المزني.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيدت من نص المزني، والسياق يدل على سقوطها، إذ بغير هذه العبارة لا يكتمل المقصود المراد من العبارة.

رضاه؛ لأن ذلك عقد، وعقود التمليكات لا تقع إلاَّ برضاهما، فصحّ وجوب النقصان لا غير، على ما قال زفر.

# [٢٢٩٩] في العبد المجروح يعتقه مولاه (١):

قال أبو حنيفة: فيمن قطع يد عبد خطأ، فأعتقه مولاه، ثم مات من القطع، فعلى القاطع: نصف قيمته لمولاه، ولا شيء عليه في النفس.

وقال أبو يوسف: يضمن القاطع ما نقص العبد بجنايته لمولاه إلى أن أعتقه، فلا شيء عليه سوى ذلك.

وقال عثمان البتي: في رجل جرح عبد رجل ثم باعه مولاه ثم مات في يد المشتري، فإنه ينظر إلى ما أخذه البائع من الثمن، فإن كان قيمته فلا شيء على الجارح، وإن كان أقل رجع على الجاني بتمام قيمته.

وقال ابن القاسم عن مالك: فيمن يجرح عبد رجل فأعتقه ثم مات من الجراحة، فإن عقله عقل حر، فكذلك النصراني يضرب ثم يسلم ويموت، فإن ديته دية مسلم.

وقال الشافعي: في رجل قطع يد عبد، فأعتق ثم مات، فعلى الحر الدية كاملة في ماله، للسيد منها نصف قيمته يوم قطعه، والباقي لورثته.

قال: ولو فقأ عين عبد قيمته مائتان من الإبل، فأعتق ثم مات، فلم يكن فيه إلاَّ دية؛ لأن الجناية تنقص بموته حراً، وكانت الدية لسيده دون ورثته.

قال أبو جعفر: الجناية قد أوجبت على الجاني حقاً للمولى، ألا ترى أن عفوه جائز بعد الجناية، فإذا أعتقه سقط حقه فيما حدث بعد العتق، فلا يجوز أن يجب للورثة؛ لأنه إذا لم يجب للمولىٰ الذي كانت الجناية في ملكه فأحرى أن

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر (مع تعليق المحقق)، ص ٢٣٦؛ المزنى، ص ٢٣٨.

لا يجب لمن لم يكن لهم حق في حال وقوعها، فصار العتق كبرء العبد من الجناية فيكون عليه الأرش إلى وقت وقوع العتاق.

قال أبو جعفر: وقال بعض أهل النظر من المتأخرين من أهل العلم: إن هذه الجناية تبطل كلها، ولا شيء على الجاني منها، لا للمولى ولا لغيره؛ لأنه لو لم يعتقه لكان الواجب هو النفس لا الجراحة، فلما بطلت الجراحة ولم يستحقها المولى لسقوطها، ولم تجب النفس؛ لأنها حدثت في غير ملكه، سقطت الجناية. قال: فيقال له: إنما يسقط حكم الجراحة إذا وجبت النفس، فيدخل فيها، فإذا لم يجب بها ضمان النفس، استحال أن يدخل ما دونها فيها، وهي لم تجب، فصار ذلك بمنزلة برء العبد من الجراحة.

#### [۲۳۰۰] في جنين الأمة<sup>(۱)</sup> :

قال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد: في رجل ضرب بطن امرأة، فألقت جنيناً ميّتاً، فعلى الضارب نصف عشر قيمته إن كان غلاماً، وعشر قيمتها إن كان جارية.

وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: أنه لا شيء عليه في جنين الأمة إلاّ أن يكون قد نقص الأم، فعليه نقصان الأم.

وقال زفر: إن نقصتها الولادة، فعليه أرش الجنين، ونقصان الأم أيضاً.

واتفقوا كلهم أنه لو ضرب بطن دابة فألقت جنيناً ميتاً، أن عليه ما نقص الأم.

وقال ابن أبي ليلي، والحجاج بن أرطاة: في جنين الأمة نصف عشر قيمة أمه.

[١٣٠] وقال ابن القاسم عن مالك: في جنين الأمة / عشر قيمتها، كجنين الحرة

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٤٣، ٢٤٤؛ المدونة، ٦/ ٤٠٢؛ المزني، ص ٢٥٠؛ الإشراف، ٢٠٦/٢؛ المصنف، ١/ ٦٤٤؛ وما بعدها.

من دية أمة. وقال في جنين أم الولد إذا كان لسيدها فيه ما في جنين الحرة. قال: قال مالك في غير هذه الرواية في جنين البهيمة، كما في جنين الأمة عشر قيمة أمه.

وقال الثوري: جنين الأمة إن كان غلاماً ففيه عشر قيمته لو كان حياً.

وقال الحسن بن حيّ: في جنين الأمة نصف عشر قيمته، وكذلك في جنين الفرس فيه نصف عشر.

وقال الشافعي: في جنين الأمة عشر قيمة أمه يوم جنى عليها ذكراً كان أو أنثىٰ.

قال المزني: والقياس على أصله: عشر قيمة أمه يوم تلقيه؛ لأنه قال: لو ضربها ثم ألقت جنيناً ميتاً، ثم أعتقت فألقت جنيناً آخر، فعليه عشر قيمة أمه لسيدها، وللآخر ما في جنين الحرة لأمه ولورثته.

وقال أبو جعفر: لما كان في جنين الحرة نصف عشر ديته إن كان ذكراً، وعشر ديتها إن كان أنثى، فاعتبر الغرة بديته، وجب أن يعتبر ذلك في جنين الأمة بقيمته لا بقيمة أمه، وأيضاً لو اعتبرنا عشر [قيمة أمه] كانت قيمة أمه ألف درهم، فكان الواجب مائة درهم، وإن كانت قيمة الجنين عشرة دراهم. ولو ألقته حياً ثم مات، كان الواجب عليه عشر قيمته: عشرة دراهم، فكان الواجب إذا ألقته حياً ثم مات أقل منه إذا ألقته ميتاً، ففسد بذلك قول من اعتبر قيمة أمه.

## [٢٣٠١] في جناية المملوك<sup>(١)</sup>:

قال أصحابنا: إذا جنى العبد جناية خطأ، خيّر المولىٰ بين دفعه إلى ولي الجناية وبين أن يفديه بأرش الجناية، وإن استهلك مالاً تبع فيه، إلا أن يؤدي عنه مولاه.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٥٤؛ المرزسي، ص ٢٣٨؛ المدونة، ٦/ ٣٣٢؛ الإشراف، ٢١٤/٢.

وقال ابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي: إذا جنى جناية خطأ، قيل لمولاه: ادفعه أو افده بأرش الجناية.

وقال مالك: في الجناية واستهلاك المال: إما أن يدفعه بذلك، وإما أن يفديه بالدين أو أرش الجناية، وإن كان للعبد مال كان ذلك في ماله، إلا أن يفديه مولاه.

وقال الليث في جناية العبد خطأ: يدفع بها، أو يفديه مولاه. ولو قتل حراً عمداً، فلولي القتيل أن يأخذ العبد. وقال في عبد عليه دين جرح رجلاً، فالمجروح أولى برقبة العبد من أهل الدين حتى يستوفي عقل جرحه، فإن فضل لهم شيء بعد عقل الجرح، فهم أولىٰ به؛ لأنهم تركوا طلب دَيْنهم حتى جرح الرجل.

وقال الشافعي: في جناية العبد يباع فيه إلاَّ أن يفديه مولاه، فإن بيع دفع إلى ولى الجناية أرش جنايته، وما بقى فلمولاه.

قال أبو جعفر: جناية العبد على الحر يستحق به رقبة الجاني بالقصاص، وقيمة العبد مما يجوز أن يستحق، فوجب أن يستحق بجناية الخطأ إلا أن يفديه المولى، وأما الدين فليس في الأصول استحقاق الرقاب بها، وإنما يثبت في الذمة، فليستوفى من الكسب، وثمن العبد مثل كسبه، فليستوفى ثمنه دون الرقبة.

## [٢٣٠٢] في عتق العبد الجاني(١):

[١٣٠/ب] قال أصحابنا: في المولىٰ إذا أعتق/ العبد الجاني إن كان عالماً بجنايته فعليه أرشها كاملًا، وإن لم يعلم فعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية.

وقال ابن أبى ليليٰ، والثوري، وابن شبرمة: عليه الدية إذا علم.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٥٤؛ المدونة، ٦/ ٣٢٩، ٣٣٠؛ الإشراف، ٢/ ٢١٤.

وقال الأوزاعي: عليه القيمة، ولم يفرق بين العلم وغيره.

وقال الحسن بن حي في رواية حميد عنه: عليه الدية علم أو لم يعلم، وروى عنه المختار: أن عليه القيمة.

وقال مالك: إذا أعتقه وهو يعلم بالجناية الخطأ، فإن حلف ما أراد بعتقه تحمل الجناية، أسلم العبد إلى ولي الجناية، ويبطل العتق، وإن قال: أردت تحمل الجناية، جاز العتق وغرم أرش الجراحة، وإن كانت جارية فاستولدها كان كذلك.

وقال الليث: إن لم يعلم بالجناية حتى أعتقه، خير السيد: فإن شاء أمضى عتقه وأدى الأرش، وإن شاء أسلمه بجريرته، وإن علم بالجناية، فالعقل على السيد.

وقال الشافعي: إذا باعه وقد جنى، فالبيع مفسوخ إلاً أن يتطوع بالجناية أو قيمة العبد، كالرهن إذا باعه، وفيه قول آخر: إن البيع جائز كما يكون العتق جائزاً، وعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية.

قال أبو جعفر: لما كان المولى مخيّراً بين الدفع والفداء، ثم أعتقه مع العلم بالجناية فقد اختار إمساكه العبد لنفسه، فلزمه الفداء، كالعبد إذا كان المشترى بالخيار فيه، فأعتقه.

# [٢٣٠٣] في المحجور عليه يأمر محجوراً بالجناية:

قال أبو حنيفة ومحمد: في عبد محجور عليه أمر عبداً محجوراً عليه أن يقتل رجلاً، فقتله، فمولىٰ القاتل بالخيار: إن شاء دفع، وإن شاء فدىٰ، فإن عتق العبد الآمر، رجع مولىٰ المأمور عليه، فأخذ منه قيمة عبده المأمور، ولو كان العبد أمر صبياً حراً، فقتل رجلاً، فالدية على عاقلة الصبيّ، فإن عتق العبد لم يرجع عليه بشيء.

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في الآمر والمأمور إذا كانا عبدين

وكانت الجناية مالاً أو نفساً، فإذا أعتق الآمر، لزمه الدين، ولا تلزمه الجناية، كما لو أقرّ بجناية ثم عتق لم يلزمه بعد العتق، ولو أقر بدين لزمه.

وروى الحسن عن زفر: في عبد أمر صبيّاً أن يقتل رجلاً فقتله، فعلى عاقلة الصبي الدية، ثم ترجع عاقلة الصبي على سيد العبد، فقال له: ادفع العبد إلى العاقلة، وأخذه بالدية. وهو قول الحسن بن زياد.

وقال أبو يوسف: على عاقلة الصبي الدية ثم يرجعون على العبد إذا أعتق يوماً: إما بالأقل من الدية أو قيمة العبد.

وقال الشافعي: في الحريام عبد غيره، أو صبي غيره، بقتل رجل فقتله، فإن كان العبد والصبي يميزان بينه وبين سيده، [وأبيه، ويريان لسيده وأبيه طاعة ولا يريانها] (١) لهذا عوقب الآمر، وكان الصغير والعبد قاتلين دون الآمر؛ وإن التميزان ذلك فالقاتل الآمر، وعليه / القود إن كان القتل عمداً، وإذا أمر الرجل ابنه الصغير، أو عبد غيره الأعجمي أن يقتله، فقتله فدمه هدر؛ لأني الا أجعل جنايتهما بأمره كجنايته.

وروى ابن المبارك، عن الثوري: في رجل قال لعبد غيره: اقتل نفسك! ففعل فهو ضامن لقيمته، فإن قال: اقتل مولاك ففعل، فليس عليه شيء.

قال أبو جعفر: العبد الآمر غاصب للمأمور من جهة القود، وقوله: لا يلزمه إلا بعد العتق، ولا يلزمه ضمان من جهة القول في حال الرق، فينبغي أن يختلف حكمه، أن يكون له تمييز أو لا يكون؛ لأن العبد المغصوب إذا غصبه حر لا يختلف حكمه في الضمان، أن يكون مميزاً يقدر على الامتناع من الغصب أو لا يقدر عليه، وإذا ثبت ذلك فما كان ضمانه من جهة الجناية، لا يلزمه بعد

 <sup>(</sup>١) في الأصل (وابنه ويرثان السيد ولابنه طاعة ولا يرثانها)، والمثبت من نص الشافعي في
 الأم، ٣/٦.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الأم، وبغيرها لا تصح العبارة.

العتق؛ لأن جناية العبد لا تثبت بعد العتق، وما كان من ضمان الأموال فإنه يلزمه بعد العتق.

#### [۲۳۰٤] في الموصى بخدمته إذا قتل:

قال أبو حنيفة: في العبد الموصىٰ بخدمته لرجل، وبرقبته لرجل إذا قتل خطأ بعد موت الموصى، وهو يخرج من الثلث، فإنه تؤخذ قيمته فيُشترى بها عبد، فيخدم صاحب الخدمة، وإن قطعت يده أخذ الأرش، فإن كانت الجراحة تنقص الخدمة، اشترى به عبداً آخر حتى يخدمه مع الأول، أو يباع الأول فيشترى بالجميع عبد، حتى يخدمه إذا تراضوا، وإن اختلفوا لم يبع العبد، واشترى بالأرش عبداً يخدم معه، فإن لم يوجد به عبد وقف الأرش حتى يصطلحا.

وقال مالك: تؤخذ القيمة فتكون لصاحب الرقبة، ويبطل حق صاحب الخدمة

قال أبو جعفر: القيمة قائمة مقام العبد، فينبغي أن يثبت فيها حق صاحب الخدمة، كالعبد المقتول لو كان باقياً، ألا ترى أن أرض الوقف لو غرقها رجل حتى صارت بحراً فغرم قيمتها أنه يشترى بها أرض، فيوقف مكانها.

## [٢٣٠٥] في جناية المدبر<sup>(١)</sup>:

قال أصحابنا: إذا قتل المدبر أو أم الولد رجلًا خطأً، فعلى المولى الأقل من قيمته ومن أرش الجناية، إلا أن تكون القيمة عشرة ألف أو أكثر، فيكون عليه عشرة ألف إلا عشرة دراهم، فإن قتل آخر، فلا شيء على المولى، واشتركا في تلك القيمة.

وروى الحسن عن زفر: في أم الولد قتلت رجلين أو ثلاثة خطأً فعلى المولىٰ لورثة كل واحد منهم القيمة.

<sup>(</sup>۱) انظـر: المختصـر، ص ٢٥٦؛ المــدونـة، ٣٤٨/٦؛ الإشــراف، ٢١٨/٢؛ المصنـف، ٨/ ٣٩٨.

وقال أبو يوسف: عليه قيمة واحدة لهم جميعاً.

وقال زفر: في مدبر قتل دابة لرجل، فلصاحب الدابة أن يستسعي المدبر في قيمة الدابة، وإن شاء اتبع المولىٰ بقيمة المدبر، ثم اتبع المدبر بما بقي من قيمة الدابة، فاستسعىٰ فيه، وكذلك أم الولد.

وقال أبو يوسف: إن شاء صاحب الدابة استسعى المدبر في جميع قيمة دابته، وإن شاء أتبع السيد بالقيمة، ولم يكن له على المدبر شيء حتى يعتق.

[۱۳۱/ب] وقال أبو حنيفة ومحمد: في مدبر استهلك / متاعاً، فإنه يسعى فيه، ولا شيء على الموليٰ.

وقال ابن وهب عن مالك: في أم ولد جنت جناية، فعلى المولىٰ الأقل من قيمتها ومن أرش الجناية.

وقال مالك: في المدبر إذا جنى وله مال، فأبى سيده [أن يفديه] (١) فإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر بما بقي دية جرحه.

وقال الثوري: في جناية المدبر وأم الولد على المولى القيمة.

وقال الأوزاعي: في جناية المدبر إن فداه المولىٰ، وإلاَّ دفع بها، وعلى المولىٰ في جناية أم الولد قيمتها إن بلغ ذلك جنايتها.

وقال الحسن بن حي: جناية المدبر على سيده، فإن قتل حراً فعلى مولاه الدية، وإن قتل خمسة فدياتهم على مولاه، وكذلك أم الولد.

وقال الليث: في جناية أم الولد يخير المولىٰ بين أن يؤدي عقل جنايتها ما بينه وبين قيمة رقبتها، وإن شاء أن يخليها تسعى في قيمة رقبتها، ليس على المولىٰ غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) قال مالك في المدونة: «يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية فإن لم يكن فيه وفاء قيل لسيده سلم خدمته أو افتد الخدمة بما بقي من أرش الجناية»، ٣٤٨/٦؛ ومن ثم يظهر بأن في العبارة نقصاً، ولعل الزيادة مناسبة للنقص، والله أعلم.

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلاً، قال: يقال لمولاها: أدَّ دية قتيلها، فإن فعل ذلك وإلاَّ أعتقها عليه، وجعلت دية قتيلها على عاقلتها.

وقال المزني عن الشافعي: ولو جنت أم ولد ضمن المولى الأقل من الأرش أو القيمة، فإن جنت أخرى، ففيها قولان: أحدهما: أن الثاني يشارك الأول في القيمة، ثم هكذا كلما جنت. والقول الثاني: إن المولى يغرم قيمة أخرى للثاني، وكذلك كلما جنت.

# [۲۳۰٦] في جناية المكاتب(١):

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: في مكاتب جنى جناية ثم عجز قبل أن يقضي دينه عليه، قيل لمولاه: ادفعه أو افده، وإن قضى، عليه بقيمته لولي الجناية، ثم عجز فإنه يباع فيها.

وقال زفر: إذا عجز قبل القضاء أو بعده، فإنه يباع فيه.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا جنى المكاتب، قال له القاضي، أدِّ وإلاَّ عجزتك، ولم أسمعه يفرق بين عجزه قبل قضاء القاضي أو بعده.

وقال الحسن بن حي: إذا جنى المكاتب ثم عجز قيل لمولاه: ادفعه أو افده! فإن أدى نصف الجناية ثم عجز، خير المولى: بأن يدفع نصفاً بنصف الجناية، أو يفديه بنصفها.

وقال الشافعي: إذا عجز بيع في الجناية، إن لم يودّ عنه مولاه.

قال أبو جعفر: المكاتب حكمه مراعى في الجناية في رقبته؛ لأنه رقيق، فإن عجز قبل القضاء صار كعبد جنى، فيخاطب المولى بالدفع أو الفداء، وإن عجز بعد القضاء فإن القاضي قد جعله ديناً، فيباع فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٧٥٧؛ المدونة، ٦/٢٧٦؛ الإشراف، ٢١٧/٢؛ المصنف، ٨/٨٨؛ وما بعدها.

#### [٢٣٠٧] في المكاتب يموت وعليه جناية:

قال أبو حنيفة: في مكاتب جنى جناية ثم مات ولم يترك إلا مائة درهم، ومكاتبته أكثر من ذلك، ولم يقض عليه بالجناية، فالمائة للمولى الأنه مات عبداً، ولو كان عليه دين مع ذلك، دفع إلى صاحب الدين، فإن كانت الجناية قد قضى بها كان ما تركه بين أصحاب الدين والجناية بالحصص.

[١٣٢/] وقال الحسن عن زفر: الجناية والدين / سواء، وإن لم يقض بالجناية.

قال: وقول مالك إن الجناية وسائر الديون سواء.

وقال مالك: إذا عجل عتقه على مال ثم مات وعليه دين، بدىء بدين الأجنبى ثم المولى.

وقال مالك: في المكاتب إذا جنى؛ عليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية، فإن كان عليه دين، وكتابة، وجناية، فله أن يبدأ بما شاء من ذلك.

وقال الحسن بن حي: إذا مات المكاتب وعليه دين، ضرب للمولى مع الغرماء بما بقى من الكتابة.

## $[\Upsilon^{(1)}]$ في الجمل الصؤول (1):

قال أصحابنا في الرواية المشهورة: في بعير صال على رجل، فقتله الرجل فهو ضامن.

وروى عليّ بن معبد عن أبي يوسف أنه قال: أستقبح أن أضمنّه.

وقال الثوري: يضمن.

وقال مالك(٢) والشافعي: لا يضمن، كما لو قتل رجلاً قصد قتله.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٥٨؛ الموطأ، ٧٤٩/١؛ الأم، ٦/١٧٧؛ الإشراف، ٢/٢١١.

<sup>(</sup>٢) وقال مالك في الموطأ «في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره: فإنه إن كانت له بينة، على أنه أراده وصال عليه، فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلاً مقالته، فهو ضامن للجمل».

قال أبو جعفر: الفرق بين الرجل والبعير، لو قتل الرجل كان هدراً، فحرمته قبل قتله كهي بعده؛ ولأن الضرورة إلى مال الغير لا يسقط ضمانه.

# [۲۳۰۹] في أعضاء البهيمة (۱):

قال أبو حنيفة: في شاة القصاب، وبقرة الجزار، تفقأ عين واحدة منهن، ففي شاة القصاب ما نقصها، وفي البعير والبقرة ربع قيمتها وهو قول زفر.

وروى الحسن بن زياد عن زفر: أن في جميع ذلك النقصان، وهو قول مالك والليث.

وقال الليث أيضاً: إن فقىء عينها أو كسر رجلها، أو قطع ذنبها: فعليه ضمان الدية حتى يؤدي ثمنها أو شراؤها.

وقال الشافعي: في ذلك كله ما نقص.

وقال الحسن بن حي: في غير الدابة: ربع ثمنها، فإن قطع ذنبها، ضمن النقصان.

قال أبو جعفر: القياس عند أصحابنا: إيجاب النقصان، ولكنهم تركوا القياس لما روي عن عمر بن الخطاب، (أنه قضى في عين الدابة: بربع قيمتها) (٢) بمحضر الصحابة من غير مخالف له منهم؛ ولأن مثله لا يقال قياساً، فهو إذن توقيف.

# [۲۳۱۰] فيما يفسد البهائم بالليل والنهار (۳):

قال أصحابنا: لا ضمان على أرباب البهائم فيما يفسده، أو يجني عليه لا في الليل ولا في النهار إلا أن يكون راكباً، أو قائداً أو سائقاً أو مرسلاً.

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف، ٢/ ٢٢١؛ المصنف، ٧٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) المصنف، ١٠/١٠/١٠؛ المحلى، ٨/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٥١/٢٥١.

وقال مالك والشافعي: ما أفسدت المواشي بالنهار، فليس على أهلها منه شيء، وما أفسدت بالليل فضمانه على أربابها.

وقال ابن المبارك عن الثوري: لا ضمان على صاحب الماشية.

وروى الواقدي عنه: في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار، أنه يضمن، وتصحيح الروايتين: إذا أرسلها سائبة، ضمن بالليل والنهار، وإذا أرسلها محفوظة، لم يضمن لا بالليل ولا بالنهار.

وقال الليث: يضمن بالليل والنهار، ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية.

[۱۳۲/ب] قال أبو جعفر /: روى سفيان، عن إسماعيل بن أمية، وعبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن حرام بن مُحَيِّصة عن البراء: أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئاً: (فقضى رسول الله على أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار، وضمّن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل)(۱).

قال أبو جعفر: روى مالك، وابن عيينة، ومعمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً لرجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وكل ما أفسدت المواشي بالليل فضمانه على أهلها)(٢). وهؤلاء أثبت من إسماعيل بن أمية، وعبد الله بن عيسىٰ ورووه مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في البيوع (٣٥٦٩)، (٣٥٧٠)، وابن ماجه في الأحكام (٢٣٣٢). وأخرج البيهقي حديث ناقة البراء من عدة طرق، انظر الروايات بالتفصيل؛ السنن الكبرى، ٨ / ٣٤١، ٣٤٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ، في باب القضاء في الضواري والحريسة، ۷٤٧/۲، ۷٤٨؛ قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب، عنه مرسلاً، والحديث من مراسيل الثقات، وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول وجرى عمل أهل المدينة عليه قال المعلق. ورواه أبو داود موصولاً، في البيوع، المواشي تفسد زرع قوم (٣٥٦٩).

فإن قيل: رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب عن حرام بن محيصة أن البراء بن عازب أخبره \_ وذكر الحديث.

قيل له: إسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى في الرواية أتقن من الأوزاعي فيها، وإذا كان من ذكرنا ممن رواه مرسلاً حجة عليها، فهي حجة على الأوزاعي، (على أن الفريابي قد رواه عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة: أن البراء كانت له ناقة ضارية...)(١) ثم ذكر الحديث، فحصل منقطعاً.

وقد روى مالك، وسفيان، ويونس، عن النهري، عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (العجماء جبار)(٢).

وروى يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ مثله، ولم يفرق بين جنايتها بالليل والنهار.

وهذا الحديث أولى لصحة سنده واستقامة طريقته، ولو تساويا من جهة السند كان هذا أولى؛ لأن ما في حديث حرام بن محيصة، إنما هو على اتباع شريعة سليمان عليه السلام؛ لأن النفس إنما تكون بالليل مضمنة، وصونه لله تعالىٰ في ذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام (جُرح العجماء جبار) شريعة من النبى على مبتدأة بعد الأولى.

• • •

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۵۷۰).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه من الصحيحين.

# كتاب الحَجْر(١)

# [٢٣١١] في الحَجْر على المفسد لماله (٢):

كان أبو حنيفة: لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل، لا لسَفَه وتبذير ولا لِدَيْن وإفلاس، فإن حجر عليه القاضي ثم أقر بدين أو تصرف في ماله، جاز ذلك عليه.

وقال ابن أبي ليلى: إذا كان عليه دين، وقضى القاضي عليه بالتفليس لم يجز إقراره، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا جميع أفعاله بعد التفليس.

قال أبو جعفر: فإذا كان هذا مذهبه في حفظ ماله على غرمائه حياطة له فقياس قوله: / أن يكون كذلك إذا كان سفيهاً مبذراً ولا دين عليه. [١٣٣]

وقال أبو يوسف: إذا كان سفيها حجرت عليه، وإذا فلسته وحبسته حجرت عليه، ولم أجز بيعه ولا شراؤه، ولا إقراره بدين إلا ببينة تشهد به عليه، أنه كان قبل الحجر.

 <sup>(</sup>١) الحجر \_ بفتح الحاء وسكون الجيم \_ المنع، وهو لغة: مطلق المنع، انظر: المغرب؛
 المصباح، التعريفات (حجر).

وشرعاً: «المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة». وعرفه الميداني بأنه: «المنع من نفاذ تصرف قولي».

وعرفه الشربيني بأنه: «المنع من التصرفات المالية». الاختيار، ٢/ ٩٤؛ اللباب، ٢/ ٦٠؛ اللباب، ٢/ ٦٠؛ مغنى المحتاج، ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٩٧؛ المبسوط، ١٥٧/٢٤؛ الأم، ٢١٨/٣؛ المزني، ص ١٠٥؛ المهذب، ١/٣٣٨؛ المدونة، ٥/٢٢٤، ٢٢٥.

وقال ابن أبي عمران، عن ابن سماعة، عن محمد في الحجر بمثل قول أبي يوسف فيه، ويزيد عليه: أنه إذا صارت في الحال التي يستحق معها الحجر، صار محجوراً عليه، حجر القاضي عليه مع ذلك أو لم يحجر.

وقال أبو يوسف نقول: لا يكون محجوراً عليه بحدوث هذه الأحوال فيه، حتى يحجر القاضي عليه، فيكون بذلك محجوراً عليه.

قال محمد: وقال أبو حنيفة الحجر على الحر باطل، فإذا بلغ الغلام جاز تصرفه في ماله بالبيع والهبة وغيرهما، وإن لم يؤنس منه رشد كان فاسداً، ويحال بينه وبين ماله، ومع ذلك إن أقرّ به لإنسان أو باعه، جاز ما صنع من ذلك، وإذا تمت له خمس وعشرون سنة دفع إليه ماله، وإن لم يؤنس منه رشد.

وقال محمد: إذا بلغ ولم يؤنس منه رشد، لم يدفع إليه ماله، ولا بيعه ولا هبته، وكان بمنزلة من لم يبلغ، فما باع أو اشترى، نظر الحاكم فيه، فإن رأى إجازته أجازه، وهو ما لم يؤنس منه رشد بمنزلة الصبي الذي لم يبلغ، إلا أنه يجوز لوصي الأب أن يبيع ويشتري على الذي لم يبلغ، ولا يجوز أن يبيع ويشتري على الذي على الذي بلغ إلا بأمر الحاكم.

وقول عبيد الله بن الحسن في ذلك كقول أبي حنيفة، فبطل الحجر على الحر.

وذكر ابن القاسم، وابن عبد الحكم عن مالك، قال: ومن أراد الحجر على وليه (۱) فليحجر عليه عند السلطان حتى يوقفه للناس، يعرفه الناس ويسمع منه في مجلسه، ويشهد على ذلك، وترد بعد ذلك ما مونع به وما أذن به السفيه فلا يلحقه ذلك إذا صلحت حاله. وهو مخالف للعبد إذا مات المولىٰ قد أدان، فلا يقضي عليه، وهو في موته بمنزلته في حياته، إلا أن يوصي بذلك في ثلثه. فيكون ذلك له، وإذا بلغ الولد فله أن يخرج عن أبيه، وإن كان أبوه شيخاً

<sup>(</sup>١) في المدونة (ولده).

ضعيفاً، إلاَّ أن يكون الابن مولياً عليه، أو سفيهاً، أو ضعيف العقل يخاف عليه، فلا يكون له ذلك.

وقال الفريابي عن الثوري: في قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَنَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشَّدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ ﴾ [النساء/٦] قال: الفصل والحفظ لماله،

وكان يقال: إذا اجتمع فيه خصلتان: إذا بلغ الحلم، وكان حافظاً لماله، لا يخدع عنه.

وحكى المزني عن الشافعي في مختصره: قال وإذا أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامي إليهم بأمرين، لم يدفع [إليهم](١) إلاَّ بهما، وهما: البلوغ والرشد، والصلاح في الدين [حتى](٢) تكون الشهادة جائزة مع إصلاح المال والمرأة إذا أونس منها الرشد دفع إليها مالها، تزوّجت (أو)(٣) لم تتزوّج، كالغلام، نكح أو لم ينكح؛ لأن الله تعالى سوى بينهما، ولم يذكر تزويجاً، فإذا حجر الإمام عليه [لسفهه] (٤) وإفساد ماله/ أشهد على ذلك، فمن بايعه بعد الحجر، فهو [١٣٣/ب] المتلف لماله، ومتى أطلق عنه الحجر ثم عاد إلى حال الحجر، حجر عليه ومتى رجع<sup>(ه)</sup> إلى حال الإطلاق، أطلق عنه.

> قال أبو جعفر: قول الشافعي: إن من إيناس الرشد الذي لا يدفع المال إلى صاحبه حتى يكون من أهله جواز الشهادة. لم نجده عن أحد من أهل العلم غيره .

> وذكر التسوية بين الرجال والنساء، وقد ذكرنا حكم المرأة في مالها في كتاب النكاح.

(Y)

الزيادة من المزنى. (1)

الزيادة من المزنى. في المزني (أم). (٣)

في الأصل (في سفهه) والمثبت من المزني. **(£)** 

في المزنى زيادة (بعد الحجر). (0)

قال أبو جعفر: منع الله تعالى اليتامى بعد بلوغ النكاح حتى يؤنس الرشد منهم بقوله تعالى: ﴿ وَآبْنَلُوا الْيَنَكَىٰ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُمْ رُشَدًا فَادَفَعُواْ إِلَيْهِمْ منهم بقوله تعالى: ﴿ وَآبْنَلُوا الْيَنَكَىٰ حَقّ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُمْ رُشَدًا فَأَدُفُواْ إِلَيْهِمْ منهوخة، والابتلاء المذكور فيها: هو الاختبار لأحوالهم في حفظ المال وتبذيره.

فإن قيل: قد روي عن مجاهد في قوله (وابتلوا اليتامي) قال: عقولهم (١). قيل له: هذا محال لاتفاق الجميع على أنه ممنوع من ماله بعد البلوغ إذا كان مفسداً، فدل على أن إيناس الرشد ليس هو العقل فحسب؛ لأنه لو كان إيناس الرشد هو العقل لما صرفه أحد منه، مع وجود العقل.

فإن قيل: قال الله تعالى في آية الدين: ﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَمِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْمَدْلِ ﴾ [البقرة/ ٢٨٧]، فأجاز مداينة السفيه، فدل على أن مداينة السفيه لا يوجب حجراً.

قيل له: اسم السفه يقع على معاني مختلفة: منها السفه في المال، وهو تبذيره وإفساده ووضعه في غير مواضعه، فذلك السفه المختلف في حال أهله، واستحقاق الحجر به، ومنها السفه في اللسان، ومعه إصلاح المال، وذلك غير موجب للحجر.

ويدل على أن السفه قد يكون في غير المال قوله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَمْ ﴾ [البقرة/ ١٣٠]، قال أبو عبيدة: يريد أهلكها وأوبقها، ومنه ما روي عن النبي على حين قال له عبد الله بن عمرو: (إني أحب أن يكون رأسي دهيناً، وقميصي غسيلاً، وشراك نعلي جديداً، أفمن الكبر هو يا رسول الله؟ قال: لا، إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس) (٢). وهذا يعود إلى معنى إهلاكه نفسه ويوبقها.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص، ٢/ ٦١؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الحديث أورده الهيثمي في المجمع، وقال «رواه البزار وأحمد في حديث طويل... =

قال: وقيل في قوله تعالىٰ: ﴿ فَلْيُعُلِلْ وَلِيُّهُ بِالْمَدَلِ ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]، قولان: أحدهما: أن الهاء في قوله (وليه) رجعت إلى صاحب الدين، والآخر: أنها رجعت إلى الذي يتولى الذي عليه الدين بأمره، وفي أمره إياه يدل على انتفاء الحجر عنه، وأنه إنما احتاج إلى غيره في ذلك السفه الذي قصر به عن إملاء ذلك عن نفسه لجهله بوجوه الأحكام (١).

ويدل على تأكيد أمر الحجر: ما روي عن علي رضوان الله عليه، وعثمان، والزبير، وعبد الله بن جعفر / رضي الله عنهم: وهو ما روى هشام بن عروة، عن [١٣٤/أ] أبيه أن عبد الله بن جعفر: (أتى الزبير فقال: إني ابتعت بيعاً، ثم إن علياً يريد أن يحجر عليّ، فقال الزبير: فأنا شريكك في البيع، فأتى عليّ عثمان فسأله أن يحجر على عبد الله بن جعفر! فقال الزبير: أنا شريكه في هذا البيع، قال: فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير!!)(٢). فهذا يدل على أنهم جميعاً قد رأو الحجر جائزاً، وشاركه الزبير ليدفع الحجر عنه، وكان ذلك بحضرة الصحابة، من غير نكير غيرهم عليهم ولا خلاف.

قال أبو بكر: ليس فيه دلالة على أنه من مذهب الزبير جواز الحجر، وإنما يدل ذلك على تسويغه لعثمان الحجر، ولا دلالة في ذلك على أن ذلك كان رأيه؛ لأن ذلك يحكم سائر مسائل الاجتهاد<sup>(٣)</sup>.

وقد روى يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فكتب عبد الله بن عباس: (كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم،

وقال: ورجال أحمد ثقات». وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه أيضاً، وقال الهيثمي فيها: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف»، م/١٣٣، ١٣٤.

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجصاص، ١/٤٨٧.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ٨/٢٦٧؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ٦٦١/٦؛
 ابن حزم في المحلى، ٨/٢٨٤؛ أحكام القرآن للجصاص، ١/٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص، ١/ ٤٩٠.

ولعمري أن الرجل تنبت لحيته وهو الضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد انقطع عنه اليتم). وفي لفظ آخر: (أنه إذا بلغ الحلم، أونس رشده، ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه)(١).

وروى الزهري، عن عروة أن عائشة بلغها، أن ابن الزبير بلغه أنها باعت بعض رباعها، فقال لتنتهين أو لأحجرن عليها، فبلغها ذلك، فقالت: (شعليّ أن لا أكلمه أبداً) (٢). فثبت بذلك أن ابن الزبير كان يرى الحجر على المتسرع في ماله، وهذا الحديث يدل على أن عائشة كانت ترى الحجر [إلّاً] ( $^{(7)}$ ) أنها أنكرت [عليه] أن تكون [هي] من أهل الحجر، فلولا ذلك لبيّنت أن الحجر لا يجوز ولردت عليه قوله.

ففي هذا الحديث وقوف رسول الله ﷺ، على أنه كان يغبن في البيوع، فلم يمنعه من التصرف، ولم يحجر عليه.

قال أبو جعفر: لما قال له: (إذا بايعت فقل لا خلابة)، أي لا ينفذ على خلابتك إياي، فجعل بيوعه معتبرة، فإن كان فيها خلابة، لم يجز عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجهاد (١٨١٢) وانظر الأموال، ص ٣٤٤؛ (دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٢) المصنف، ٨/٤٤٤؛ السنن الكبرى، ٦/٦٢؛ أحكام القرآن للجصاص، ١/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من أحكام القرآن.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من أحكام القرآن.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من أحكام القرآن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، في البيوع. ما يكره من الخداع في البيع (٢١١٧)، ومسلم، في البيوع، من يخدع في البيوع (١٥٣٣).

وقد نهى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: (أن يبيع حاضر لباد، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)(١).

وهذاإنما يدل على قول محمد في اعتباره عقود المحجور عليه، قال: ولم نجد عن أحد من الصحابة والتابعين أنه لا حجر، كما قال أبو حنيفة، إلاّ إبراهيم، ومحمد بن سيرين، فإنه قد روى شعبة عن مغيرة، عن إبراهيم /[١٣٤/ب] قال: لا حجر على حرّ (٢).

وروى ابن عون عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى الحجر شيئاً.

# [٢٣١٢] في عتق المحجور عليه ونكاحه (٣):

قال محمد في الأصل: وإن أعتق المحجور عليه عبداً له، جاز عتقه ويسعى في قيمته للذي أعتقه، وإن دبره جاز تدبيره ويستخدمه. ولا يجوز بيعه، فإن مات المولى ولم يؤنس منه رشد، سعى العبد في جميع قيمته مدبراً، كالمريض إذا أعتق، وعليه دين، ولو تزوّج امرأة، جاز نكاحه بمهر المثل، ويبطل الفضل.

قال: وقال محمد بعد ذلك في أماليه من رواية ابن سماعة: وإذا أعتق المحجور عليه عبداً من عبيده، فإن أبا يوسف قال: عتقه جائز ويسعى في جميع قيمته.

وقال محمد: العتق جائز، ولا يسعى في شيء، قال: ولو كان تجب عليه السعاية، لوجب إذا طلق امرأته قبل الدخول أن لا يجب لها شيء، لم يأخذ منها شيئاً،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، في البيوع، تحريم بيع الحاضر للبادي (۱۵۲۲)؛ وأبو داود، في البيوع، في النهي أن يبيع حاضر لباد (۳٤٤۲).

<sup>(</sup>٢) المحلى، ٨/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٩٧المزني، ص ١٠٥؛ الإشراف، ١/ ١٣١، ١٣٢.

وقال ابن وهب، عن مالك: الأمر عندنا أن السفيه يجوز طلاقه، ولا يجوز عتاقه، محجوراً عليه كان أو غير محجور عليه.

وقال ابن القاسم عنه: مثل ذلك.

وقال عنه في جواباته: أيبيع، ولا يجوز نكاح السفيه ولا عتقه إلاً في أم ولده.

وقال المزني عن الشافعي: وإن أكثر المحجور عليه الطلاق، لم يزوج وسرى، والعتق مردود.

وقال عنه الربيع: ويجوز طلاق المحجور عليه البالغ، ولا يجوز عتقه لأم ولده ولا لغيرها.

قال أبو جعفر: لا يخلو عتقه من أن يكون قد تناوله الحجر فلا ينفذ، أو لم يتناوله فينفذ بلا سعاية، فلما كان المملوك مالاً له وهو محجور عليه في ماله بدلالة بطلان بيعه، وهو مع ذلك يعتاض عنه، فالعتق أولى بالبطلان إذا لم يعتض منه، وقول من أوجب السعاية باطل؛ لأن العتق عنده لم يدخل في الحجر فلما بطل قول من أوجب السعاية وقول من أوجبه بلا سعاية، صح أن عتقه لا ينفذ.

فإن قيل: فلو طلق امرأته قبل الدخول لزمه ذلك، وقد كان البضع في حكم المال لأنها لو ارتدت سقط مهرها، فكذلك عتقه كطلاقه.

قيل له: لم يدخل الطلاق في الحجر، فهو فيه بعد الحجر، كهو قبله؛ لأن البضع نفسه ليس بمال، والعتق واقع في عبد هو مال له داخل في الحجر لا يجوز بيعه وتصرفه، فصار عتقه فيه كبيعه وهبته، ولا فرق بين أم الولد وغيرها من مماليكه؛ لأنها في الحياة مال له، ألا ترى أن قاتلاً لو قتلها لا يستحق هو قيمتها، كهي لو لم تكن أم ولد له، ويطأها بملك اليمين.

قال أبو جعفر: وما ذكره محمد بن الحسن من تشبيهه عتق المحجور عليه

بعتق المريض الذي عليه دين، فغير مشبه له من قبل أن المريض جائز التصرف في أمواله، وإنما يفسخ منه بعد الموت ما يجب فسخه، ألا ترى / لو وهب عبده [١/١٣٥] في مرضه فأعتقه الموهوب، وعلى المريض دين يحيط بماله ثم مات، أن الموهوب له يغرم قيمته كلها ولم تبطل الهبة، فدل ذلك على جواز تصرفه.

قال أبو بكر: يؤكد هذا المعنى أنه لاحق لأحد قبل الموت في فسخ عقوده وتصرفه، وإنما يثبت لهم الحق بعد موته، وليس كذلك المحجور عليه؛ لأنه بالحجر قد صارت أقواله وعقوده كلا عقود، فلم ينفذ.

قال: وأما نكاحه فقد اتفقوا أنه ليس للوليّ أن يزوّجه في حال حجره، فدل ذلك على أنه لم يدخل في الحجر وإنما تناول الحجر غير التزويج، فإذا تزوّج جاز بمهر المثل.

قال أبو بكر: فهذا يبدل على بطلان الحجر؛ لأن وليه لا يبيع عليه ولا يتصرف في ماله، فكان في سائر ماله بمنزلة الصبي والمجنون، فكان ذلك يوجب جواز تصرف وليه في ماله.

آخر كتاب الحجر

• • •

# كتاب المأذون(١) في التجارة(٢)

# [٢٣١٣] في الإذن في تجارة خاصة:

قال أصحابنا: إذا قال لعبده: اقعد قصاراً أو صبّاغاً، فهذا إذن له في التجارات كلها وإذا أذن له في تجارة خاصة فهو مأذون له في سائر التجارات. وإن قال له: أجر نفسك في البقالين، أو في عمل من الأعمال، فهذا إذن منه في سائر التجارات.

ولو قال: أجر نفسك من فلان، لم يكن مأذوناً له في التجارة؛ لأنه أمره أن يؤاجر نفسه من إنسان بعينه. فإذا أرسل عبده ليشتري له ثوباً، أو أرسل جاريته لتشتري له لحماً بدرهم، فهذا في القياس إذن في التجارة، ولا يكون إذناً استحساناً.

وقال الحسن بن صالح: إذا أذن له في نوع من التجارات، فهو إذن في التجارات كلها.

وقال الثوري: إذا أذن له في تجارة خاصة، فهو مأذون له فيها خاصة، لا يجوز له أن يتجر في غيرها، وهو قياس قول الشافعي فيما رواه الربيع.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا خلّى بينه وبين الشراء والبيع، فهو مأذون له في التجارة كلها. وإذا قال له: أدّ إلى الغد، لم يكن مأذوناً في التجارة، فإن

<sup>(</sup>١) المأذون: من أذنت للعبد للتجارة فهو مأذون. المصباح (أذَن).

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٤١٩؛ المدونة، ٥/ ٢٤٢.

<sup>(1) (</sup>Eq. (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

أقعده قصاراً لم يكن مأذوناً له، قال ولا يشبه هذا البزّ؛ لأن هذا عامل بيده، قد عرف الناس حاله، وأنهم لم يؤمروا بمداينته.

وقال الأوزاعي: في رجل أذن لعبده في التجارة، فزعم المولى أنه لم يأذن له إلا في خاص منها، قال: عليه البينة بذلك، وإلا فهو ضامن لجميع ما لحق العبد من الدين.

قال أبو جعفر: لما اتفقوا على جواز تخصيص الوكالة بالقصارة، أنه غير جائز له أن يتعداها، وإن دخل فيها شراء الصابون والأشنان فكذلك الإذن في القصارة، يجوز أن يكون خاصاً فيها دون غيرها، ولما جازت المضاربة الخاصة في نوع من التجارات، كان كذلك حكم الإذن في التجارة.

# [٣٢١٤] في العبد المأذون له، هل يكون عليه دين لمولاه؟(١)

(۱۳۵/ب] / قال أصحابنا: لا يثبت للمولىٰ على عبده دين، سواء كان عليه دين أو لم يكن، وهو قول الشافعي، فيما يقتضيه معنى مذهبه.

وقال ابن القاسم عن مالك: في العبد المأذون إذا داينه سيده، لزم ذلك العبد، ويضرب بدينه مع الغرماء ما لم يحابي العبد سيده.

قال: وقال مالك: إذا كان مع العبد مال لسيده قد دفعه إليه، يتجر به فلحق العبد دين، فإن الدين الذي لحق العبد يكون في مال سيده الذي دفعه إلى العبد يتجر به، وفي مال العبد، ولا يكون في رقبة العبد، ويكون بقية الدين في ذمة العبد، ولا يكون في ذمة السيد من ذلك الدين شيء.

قال أبو جعفر: العبد لا يملك إذا كان ملكاً لغيره، ولا يجوز أن يكون لمولاه عليه دين، لاستحالة وجوب الدين له في مال نفسه؛ لأنه لو كان يجب له في ماله دين، كان قد وجب له على نفسه دين، وهذا محال.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٤٢٨؛ المدونة، ٥/٢٤٢.

## [٢٣١٥] في عارية المأذون وهديته (١٠):

قل أصحابنا: يجوز هدية العبد التاجر الطعام، ودعوته، وعاريته دابته، وكره كسوة الثوب والدنانير.

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يجوز للعبد أن يعطي من ماله شيئاً بغير أمر سيده، سواء كان مأذوناً له في التجارة أو غير مأذون له، وكذلك العارية والدعوة إلى الطعام، إلا أن يكون مأذوناً له في التجارة فيصنع ذلك ليجتر به إليه المشتري منه [فيطلب] (٣) بذلك المنفعة في شرائه وبيعه، فيكون هذا من التجارة ويجوز. فإن علم أن أهله لا يكرهون الدعوة، فأجاز له ذلك.

وقال ابن وهب: سألت الليث عن عبد مملوك في منزل تمر به وهو فيه يقدم إليك طعاماً، لا تدري هل أمره سيده أم لا؟

قال الليث: الضيافة حق واجب، وأرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله.

وقال الحسن بن حي: المأذون له في التجارة لا يهب ولا يصدق ولا يتزوَّج، وهو بمنزلة المملوك المحجور عليه، إلَّا في البيع والشراء.

قال أبو جعفر: العبد لا يملك، فحاله بعد الإذن في الهدية والعارية والدعوة كهو قبل الإذن؛ إذ ليس ذلك من التجارة، فإن احتج بحديث سلمان الفارسي الذي رواه عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن أسد، عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي ذكر الحديث بطوله، وذكر فيه: (أنه كان عبداً، قال: فلما أمسيت جمعت ماكان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله علي ومعه نفر من أصحابه، فقلت: بلغني إنه ليس بيدك شيء، وأن معك أصحابك،

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٤٢٧؛ المدونة، ٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فبطلت) وفي المدونة (إنما يطلب بذلك...).

وأنتم أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة، فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق به. ثم وضعته له فقال رسول الله على: (كلوا وأمسك هو)، ثم أتيته بعد أن تحول إلى المدينة، وقد جمعت شيئاً، فقلت: رأيتك لا تأكل الصدقة، وقد كان عندي شيء أحببت أن أكرمك به: ليس بصدقة، فأكل وأكل أصحابه)(١).

فإن هذا ليس فيه حجة؛ لأن النبي على لم يسأل سلمان أمأذون هو أو محجور عليه، وجائز أن يكون إنما قبل هديته على ظاهر الحرية، وإن كان الباطن خلافها، كما بايع المملوك الذي بايعه في حديث جابر بن عبد الله على ظاهر الحرية، وقد كان عبداً.

وحديث جابر يرويه الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: (جاء عبد فبايع رسول الله على الهجرة، ولا يشعر النبي على أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي على بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحداً حتى يسأله أعبد هو) (٣). فجائز أن يكون قبل هدية سلمان على هذا الوجه.

<sup>(</sup>۱) حديث سلمان (الطويل) أورده الهيثمي (بطوله) بروايتين، ثم قال: درواه أحمد كله والطبراني في الكبير بنحوه بأسانيد، وإسناد الرواية الأولىٰ عند أحمد والطبراني: رجالها رجال الصحيح، غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع. ورجال الرواية الثانية انفرد بها أحمد، ورجالها رجال الصحيح غير عمرو بن أبي قرة الكندي وهو ثقة ورواه البزار، مجمع الزوائد، ٢٣٦٩ ـ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) حديث بريدة أخرجه الحاكم في المستدرك، ٢/٢١؛ وقال حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأورده الزيلعي في النصب وقال: قرواه إسحاق بن راهوية وأبو يعلى الموصلي، والبزار في مسانيدهم... وقال البزار: لا نعلمه يروي إلا عن بريدة عن النبي عن النبي المعجمة، ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، في المساقاة، جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، (١٦٠٢).

قال أبو بكر: لو كان كذلك لكان حين علم برق سلمان يأمر برد صدقته وهديته، وغرامتها، فلما لم يفعل ذلك، دل على أنه قبلها مع علمه بأنه عبد، وعلى أن العبد والحر في ذلك سواء.

قال أبو جعفر: قد ذكرنا عن الليث بن سعد إيجاب الضيافة، وجعل من أجل ذلك من نزل على العبد قبول ذلك وأكله من غير إذن مولاه، وحجته في ذلك: حديث شعبة، عن منصور، عن الشعبي، (عن المقدام أبي كريمة)<sup>(1)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ: (ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه، فإنه دين إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه)<sup>(۲)</sup>.

وروى الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: (قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فنمر بقوم؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي)(٣).

وروى عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرشي، عن المقدام بن معدي كرب: (أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل [ضاف بقوم] (٤) فلم يقروه كان له أن يعقبهم بمثل قراه) (٥).

وبما حدثنا به فهو، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثنا معاوية بن

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوطة: (المقدام بن أبي كريمة)، والصحيح أن لقب المقدام: (أبو كريمة) كما ورد في التقريب، ص ٥٤٥، ٦٦٩؛ وأسد الغابة، ٢٦٣/٦.

 <sup>(</sup>۲) وأخرجه الطحاوي كذلك في معاني الآثار، ۲٤۲٪؛ والإمام أحمد في مسنده،
 ۲۱۳۰٪؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ۱۹۳/۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي ٢٤٤/٤ بسنده بمثله، وأخرجه البخاري، في المظالم، قصاص المظلوم، إذا وجد مال ظالمه، (٢٤٦١)؛ ومسلم، في اللقطة، الضيافة ونحوها، (١٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أضاف قوماً)، والمثبت من معاني الآثار.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي بسنده وبمثله، ٤/ ٢٤٢.

صالح، أن أبا طلحة حدثه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (أيما ضيف نزل بقوم، فأصبح محروماً فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه)(١).

قال أبو جعفر: فظاهر هذه الأخبار يوجب الضيافة وجائز أن يكون منسوخة.

وقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا المقداد بن الأسود، قال: (جئت أنا وصاحب لي، قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع، فجعلنا نتعرض للناس، فلم يضفنا أحد، فأتينا النبي على فقلنا يا رسول الله: أصابنا جوع شديد، فتعرضنا للناس، فلم يضفنا أحد فأتيناك، فذهب إلى منزله، وعنده أربعة أعنز، فقال يا مقداد احلبهن [وجزّء اللبن لكل اثنين جزءا]) (٢).

١٣٦/ب] فلم يأمرهما أن يأخذا ما استضافا / بمقدار ضيافتهما، مع شدة حاجتهما إلى ذلك، فدل ذلك على أن الضيافة قد كانت غير واجبة في بعض الأوقات.

وروى الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي، وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله على حين قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته (للضيافة ثلاث) فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) (٣).

فأخبر في هذا الحديث أن الضيافة من كرامة الضيف، فدل على انتفاء

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي أيضاً، ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوطة (وخذ اللبن لكل جزءاً)، والمثبت من المعاني، حيث أخرجه بسنده بمثله، ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان بمثله إلا لفظ (للضيافة ثلاث) ففي الصحيحين بلفظ (والضيافة ثلاث أيام): البخاري، في الأدب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، (٢٠١٩)؛ ومسلم، في اللقطة، الضيافة ونحوها، ٣/ ١٣٥٢؛ (١٤ ــ ٤٨).

وجوبها، وجائز أن تكون قد كانت واجبة عند الحاجة إليها لقلة عدد أهل الإسلام (في ذلك الوقت، وتقارب وتباعد مواطنهم أن يقع ذلك لعموم الإسلام) في الجوار؛ لأن في حديث شريح أنها جائزته، والجائزة منحة، والمنحة إنما تكون عن اختياره لا عن وجوب.

# [٢٣١٦] في دين المأذون هل هو في رقبته أو في كسبه<sup>(١)</sup> :

قال أصحابنا: المأذون وكسبه في ديون الغرماء، فإن كان المولىٰ قد أخذ منه غلة عشرة دراهم في كل شهر، لم يرجع عليه الغرماء منها بشيء، فإن كان أخذ أكثر من ذلك ردَّ الفضل وللغرماء أن لا يطلبوا بيع العبد، ويستسعوه في دينهم حتى يستوفوه، فإن طلبوا بيعه فبيع بأقل من الدين، اقتسموا الثمن بينهم بالحصص على قدر ديونهم ولم يكن لهم على العبد سبيل حتى يعتق، فإذا عتق أتبعوه بما بقي [من] دينهم.

وقال مالك: ليس للغرماء من خراج العبد شيء ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد الخراج وإنما يكون ذلك لهم في مال العبد إن وهب للعبد مال، أو تصدق به عليه إذ أوصى له به، فقبله العبد، فأما [ما](٢) عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير، وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد، إن طرأ للعبد [مال]<sup>(٣)</sup> يوماً [ما]<sup>(٤)</sup> بحال، ما وصفت لك. وإن عتق العبد يوماً [ما]<sup>(٥)</sup> كان ذلك الدين يبتع به، وإن قبل وأخذه سيده قيمته، فلا شيء لهم في قيمته.

وقال الثوري: إذا أعتقه مولاه، وعليه دين يضمن قيمته، ويبيعه غرماؤه بما زاد على قيمته.

انظر: المختصر، ص ٤٢١، ٤٢٧؛ المدونة، ٥/٧٤٧. (1)

هذه الزيادة من نص المدونة. **(Y)** 

الزيادة من نص المدونة. (٣)

<sup>(1)</sup> الزيادة من نص المدونة.

الزيادة من نص المدونة. (0)

وقال الأوزاعي: إذا أذن له مولاه في البيع والشراء (في مال مولاه، مما لحقه من دين فهو من مال مولاه، وإن كان إنما أذن له في البيع والشراء) في مال العبد، أو توجه العبد ثم لحقه دين، فهو في مال العبد وفي رقبته، وإن كان دفع إليه مالاً مسمى فادًان فهو فيما دفع إليه من ماله، وفي رقبة العبد.

وسئل الأوزاعي عن رجل زوَّج عبده حرة، وجعل مهرها على نفسه، ثم مات ولم يدع مالاً غير العبد؟

قال: إن أدى لها أولياؤه ما جعل على نفسه من صداقتها فهي أحق به ما أقامت على نكاحه، وإن كرهوا ذلك أسلموه إليها وحرمت عليه.

[/۱۳۷] وذكر حُميد عن الحسن بن صالح قال: إذا خرّق العبد/ ثوب الرجل وأنسد له شيئاً أو استهلك له مالاً بغير أمره فهو دين في رقبة العبد، يسعى فيه، فإن باعه مولاه، كان ثمنه في دينه. وإن فضل شيء عن العبد، لم يتبع به للعبد وإن عتق؛ لأنه إنما كان لهم ثمنه، ليس لهم بعد ذلك شيء، وكذلك كان قوله في المأذون له إذا باعه مولاه ثم أدى ثمنه لم يتبع العبد بعد ذلك بشيء وإن عتق.

وذكر عنه المختار قال: إذا قاطع مملوكه على الغلة، فآجر نفسه مما أدى، فهو في رقبته، وإذا كان سيده يؤاجره، فليس عليه من دينه شيء، قال: وإذا ادّان المأذون له ثم جنى فإنه يخيّر مولاه: فإن دفعه بجنايته اتبعه دينه، وإن أعتقه ضمن جنايته ويتبع الدين المملوك، وإن لم يعتقه فليس للغرماء أن يبيعوه، ولكن يؤاجرونه ولا يأخذ مولاه من غلته شيئاً.

وقال الليث: إذا كان على المأذون دين، وعلى مولاه دين وقد أفلسا فغرماء العبد أولى بمال العبد من غرماء المولى ويباع العبد لغرماء السيد.

قال أبو جعفر: فهذا يوجب ألا يباع العبد في دين نفسه.

وقال عبيد الله بن الحسن: غرماء العبد أحق أن يستسعوه، وأن يبيعوه من سيده، وإن قامت عليه البينة بدين، ومولاه غائب بيع في دينه.

وقال الشافعي في مختصر المزني: وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فتزوَّج كان لها المهر متى عتق، وفي إذنه لعبده إذن باكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه، فإن كان مأذوناً له في التجارة أعطى مما في يده.

قال أبو جعفر: لا يختلفون في العبد إذا استهلك مالاً لغير مولاه بغير أمر مولاه، أن على مولاه بيعه فيه لصاحبه، إلا أن يشاء أن يفديه من ماله بذلك، فوجب أن يكون ذلك حكم ما لزمه في التجارة بإذن مولاه.

وأمَّا قول الحسن بن صالح إنه إذا بيع في الدين وفضل دينه عن الثمن أنه لا يتّبع به بعد العتق، فلا معنى له؛ لأن الدين كان على العبد لا على غيره، ولذلك بيع فيه، فلم يثر مما بقى بالبيع.

قال أبو جعفر: والقياس أن يكون الغرماء أولى بمقدار ما عليه من المولى كسائر إكسابه.

# [٢٣١٧] في صداق الأمة المأذون لها أرش يديها(١):

قال أصحابنا: إذا أذن لها في التجارة، ففقاً رجل عينها، ثم لحقها دين، فإن الأرش للمولى، ولا حق للغرماء فيه، وإن كان الدين قبل الفقء، فالأرش للغرماء، وكذلك الولد بمنزلة الأرش، وكذلك لو كان الفاقىء عبداً فدفع به، فهو كالولد.

وقال الحسن عن زفر: في المأذون لها، يجوز للمولى أن يزوّجها كان عليها دين أو لم يكن، والمهر للسيد سوآء زوّجها قبل الدين أو بعده.

قال أبو يوسف: إن زوَّجها وعليها دين، فالمهر للغرماء، وإن زوَّجها قبل أن يلحقها دين، فالمهر للسيد، وكذلك الوطء بشبهة على هذا الخلاف.

قال: وقال زفر لا يباع ولدها في دينها وهو للسيد ولدته قبل الدين أو بعده، وتباع رقبتها.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٤٢١.

[۱۳۷/ب] وقال أبو يوسف: إن ولدت قبل أن يستدين لم تبع، وإن ولدت بعد/ الدين، بيع في دينها.

وذكر سلمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد مثل ذلك، قال محمد: والكسب للغرماء، سواء ما كسبته قبل الاستدانة أو بعدها إذا لحقها الدين، وهو في يدها، ثم يأخذه السيد قبل ذلك.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا جرح المأذون له وعليه دين، فالأرش للمولىٰ.

وقال الشافعي كمعنى قول مالك.

قال أبو جعفر: كما كان للغرماء بيعه في دينه، كذلك أرش أعضائه، وكما يأخذون قيمته لو قتل، وقد دلّلنا على استحقاقهم [بيعه] فيما سلف، وإذا كان لهم أخذ قيمته وأرش جنايته، كذلك لهم أخذ صداقها، سواء نقصها الوطء أو لم ينقصها.

وقال زفر: في الوطء بشبهة إن نقصها وذلك بعد الدين فالمهر للغرماء، وإن كان قبل الدين فهو للمولى، وإن لم ينقصها فالمهر للمولى قبل الدين وبعده.

## [۲۳۱۸] فيما وهب للمأذون له (۱):

وقال أصحابنا: فيما وهب للعبد، هو كسائر إكسابه، الغرماء أحق به من المولى، سواء استفاده قبل الدين أو بعده.

وقال الحسن عن زفر: لا سبيل للغرماء على الهبة، سواء وهب له قبل الدين أو بعده.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٤٢١؛ المدونة، ٥/٢٤٦.

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه: إذا لحقه دين ووهب له هبة، فهي للغرماء.

قال أبو جعفر: لا يختلفون في أن ما وهب للمكاتب بمنزلة سائر إكسابه، فكذلك المأذون له يجب أن يكون ما وهب له كسائر إكسابه، وليس أرش الجناية كالكسب؛ لأن ذلك ملك للمولىٰ لم يستفده من جهة العبد، فلا يلحقه دين وجب بعد لزومه كما في يده للمولىٰ.

## [٢٣١٩] في العبد بين رجلين يأذن له أحدهما في التجارة:

قال أصحابنا: في عبد بين رجلين، أذن له أحدهما في التجارة إن ذلك جائز في نصيبه، وما لحقه من الدين فهو في نصيبه خاصة، دون من لم يأذن، وليس للآخر أن ينهاه عن الشراء والبيع لصاحبه.

وقال مالك: لا يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة.

قال أبو جعفر: لما استحق كل واحد منهما استخدامه بالمهايأة، كان له في يوم نوبته أن يأذن له في التجارة، ويستخدمه بالتصرف فيها؛ لأن أمره بالبيع والشراء ضرب من الاستخدام، وإذا جاز ذلك ثبت الدين في نصيبه، فثبت أنه ليس لواحد منهما منع شريكه من الإذن في التجارة، كما ليس له منعه من استخدامه ومن أمره إياه بالابتياع له والبيع عليه لحقّه فيه.

# [ ۲۳۲۰] في المأذون عليه دين حالٌ ومؤجل $^{(1)}$ :

قال أصحابنا: المأذون إذا كان عليه دين حال لرجل، ولآخر عليه دين مؤجل، فأراد صاحب الدين الحال بيعه، فإن القاضي يبيعه ويعطيه حصته من الثمن، ويدفع حصة المؤجل إلى المولىٰ، فإذا حلّ دفع إليه المولىٰ ما قبضه،

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٤٢١؛ المدونة، ٥/٢٤٧؛ المزني، ص ١٠٤.

فإن هلك في يد المولى فلا ضمان عليه، ويتبع صاحب الدين المؤجل صاحب الدين الحال، فيشاركه فيما قبض، هذه رواية محمد من غير خلاف ذكره.

وروى المعلى بن منصور ،الرازي عن أبي يوسف قال: إذا بعت العبد المأذون له، حلّ كل دين عليه إلى أجل. وكذلك إذا حجر عليه المولىٰ، أو باعه [/١٣٨] بإذن الغرماء / حلّ كل دين عليه إلى أجل، وإن أعتقه لم يحل ما عليه، وكان إلى أجله.

وروى الحسن عن زفر: أنه إذا بيع، فإنه يباع لهم جميعاً، فيقسمون ثمنه بينهم بالحصص، من حلّ دينه ومن لم يحل، وهو قول الحسن.

قال: وقال أبو يوسف: يباع لهم جميعاً بالحصص، فيعطي من حلّ دينه، ومن لم يحل حبس عليه حتى يحل.

وقال مالك: لا يباع المأذون له في الدين، ولكنه قال في المفلس: إذا أفلس فقد حلت ديونه.

وقال ابن صالح: إذا مات وعليه دين مؤجل حلّ عليه، وكذلك إذا أفلس حلّ دينه.

وقال الليث: فيمن أفلس وعليه دين إلى أجل، فإنه يحل دينه قبل الميت، ويقسم ماله بين غرمائه العاجل والآجل إلا أن يتحمل له الغرماء بدينه الآجل، فإن ذلك يجوز لهم.

وذكر المزني في مختصره عن الشافعي قال: وقد ذهب بعض المفتيين إلى أن ديون المفلس إلى أجل، تحل حلولها على الميت، وقد يحتمل أن يؤخر [المؤخر](١) عنه؛ لأن له ذمة وقد يملك، والميت قد بطلت ذمته، ولا يملك بعد موته الدين.

قال المزنى: هذا أصح، وبه قال في الإملاء.

<sup>(</sup>۱) الزيادة من المزنى، ص ١٠٤.

وذكر البويطي عنه في مختصره وأجازه لنا الربيع عن الشافعي، قال: ومن مات أو أفلس فقد حلّ دينه.

قال أبو جعفر: لما لم يختلف من أوجب بيع العبد في الدين، أن الثمن مقسوم بين صاحب الحال، وصاحب المؤجل، وجب أن لا تكون حصة المؤجل محبوسة عنه؛ لأنه قد بطل ذلك الدين من الذمة، وصار في العين، والآجال لا تثبت إلا في ديون في الذمة، ولا تثبت في الأعيان، ألا ترى أنه لو باع عبداً بكر حنطة بعينها إلى أجل كان البيع فاسداً، وإن باعه بكر في الذمة إلى أجل جاز، فكذلك حصة الدين المؤجل لما تحولت في العين، وجب أن يبطل الأجل فيها.

قال: وقال محمد بن الحسن: إذا كان على العبد دين مؤجل، فباعه مولاه، أن بيعه جائز، وليس للغرماء على المولى سبيل في الثمن، فإذا حلّ دينهم ضمّنوه القيمة، وكذلك لو وهبه، جازت هبته وضمن قيمته إذا حل الدين. وإن توى ما على المولى من القيمة، لم يكن لهم على العبد ولا على الموهوب له سبيل. قال ذلك في المأذون الكبير.

وقال ابن سماعة عنه في نوادره: وكذلك الثمن بين رجلين، روي عنه في هذه المسألة: أن للغرماء أن يبطلوا بيع المولى وهبته بديونهم الآجلة، كما يكون لهم إبطالها بديونهم العاجلة.

قال ابن سماعة عنه: وإنما كان لهم أن يبطلوا بيعه؛ لأن ديونهم الآجلة في ذمته كالعاجلة، وإن لم يكن لهم المطالبة به، كالرهن / بالدين المؤجل، أنه[١٣٨/ب] ليس للراهن بيعه: ألا ترى أنه يجوز إبراء الغرماء منها.

# [٢٣٢١] في كيفية الحجر على العبد<sup>(١)</sup> :

قال أصحابنا: لا يكون الحجر على المأذون له إلا في أهل سوقه ولا يكون الحجر عليه في بينة حجراً، وكذلك الصبيّ والمعتوه.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٤٢٠؛ المدونة، ٥/٥٠.

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه: في الرجل يحجر على وليه، قال: لا يحجر عليه إلا عند السلطان، فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس (ويشيع به)<sup>(1)</sup> في مجلسه، ويشهد على ذلك، فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك، فهو مردود.

وقال: في الرجل المأذون له في التجارة إذا أراد أن يحجر عليه، فإنه يأتي به السلطان، حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للناس.

وقال مالك: ومن ذلك أن يأمر به السلطان؛ ليطاف به، ليعلم الناس منه ذلك.

قال أبو جعفر: قد اتفقوا أن الحجر ليس بمنزلة العزل عن الوكالة الذي يصحّ بين المولى وبين العبد الوكيل، فيشترط أصحابنا إظهاره واشتهاره، وشرط مالك: السلطان. وقد اتفقوا على صحة الإذن بغير سلطان، فكذلك فسخه كفسخ العقود التي تصح ابتداؤها بغير سلطان، فكان فسخها كابتدائها: مثل البيع، والإجارة، والنكاح، وما لم يصح ابتداؤه إلا بالسلطان، كان كذلك أجله مثل أجل العنين لا يصح إلا بالسلطان. فكذلك خيار المرأة فيه بعد الأجل، لا يثبت أجل العنين لا يصح أن يكون الحجر جائزاً دون السلطان كالإذن.

# [٢٣٢٢] في إذن الصغير في التجارة:

قال أصحابنا: يجوز للأب أن يأذن لابنه الصغير في التجارة إذا كان يعقل الشراء والبيع، وكذلك الوصى في الأب، ويكون بمنزلة العبد المأذون له.

وقال ابن القاسم عن مالك: لا أرى إذن الأب والوصي للصبيّ في التجارة جائزاً، وإن لحقه في ذلك، لم يلزمه الصبى منه شيء.

وقال الحسن بن صالح: في الصبى يأذن له أبوه في التجارة فيه إن ديناً أنه

<sup>(</sup>١) في المدونة (ويسمع به).

يكون عليه في ماله، فإن لم يكن له مال، كان عليه ديناً يؤخذ به مما وجد له مال، صغيراً كان أو كبيراً.

وقال الربيع عن الشافعي في كتابه في الإقرار: وما أقر به الصبيّ من حق الله تعالى أو لآدمي، أو حق في مال أو غيره، فإقراره ساقط عنه، وسواء كان الصبي مأذوناً له في التجارة، أذن له أبوه أو وليه من كان أو حاكم، ولا يجوز للحاكم أن يأذن له، فإن فعل فإقراره ساقط عنه، وكذلك شراؤه وبيعه مفسوخ، ولو أجزت إقراره في التجارة، أجزت أن يأذن له بطلاق امرأته، أو يأمره فيقذف رجلاً، فأحدّه أو يخرج فاقتص منه / فكان بهذا وأشباهه أولىٰ أن يلزمه من[١٣٩] إقراره، لو أذن له في التجارة ليس بإذن له بالإقرار بعينه، ولكن لا يلزمه شيء من هذا كما يلزم البالغ بحال.

قال أبو جعفر: قد أمر النبي على عمر بن أبي سلمة وهو صغير بتزويج أم سلمة إياه \_ وقد ذكرناه في كتاب الوكالة \_ فدل على أن الصغير الذي لا تجوز أقواله إذا أطلق له غيره أقواله له، عادت أقواله إلى غير ما كانت عليه حالها قبل ذلك من بطلانها، وإذا عملت أقواله لغيره بأمره كانت أقواله لنفسه بأمر من يملك ذلك أولى بالجواز.

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱبْنَالُوا ٱلْمِنْكُونَ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَاحَ ﴾ [النساء ٢]، والابتلاء: الاختبار، والاختبار قد يكون في عقولهم ومذاهبهم وفي حِرَفِهم فيما يبيعون ويبتاعون.

وفي ذلك دليل على جواز إذن وليه له في التجارة.

آخر المأذون

• • •

تم المختصر والحمد لله رب العالمين وصلًى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أهله الطيبين الطاهرين، وسلامه وتحياته.

وافق الفراغ منه في ربيع الآخر من سنة إحدى وثمانين وأربعمائة (وفي آخره) قوبل بالأصل المنتسخ منه، وذلك في شهر ربيع سنة إحدى وثمانين وأربعمائة.

وقع الفراغ من قراءته وتفهمه سلخ المحرم سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة.

 $\bullet$ 

# ملحق في تراجم بعض الفقهاء

# ١ \_ إبراهيم بن الجرّاح بن صبيح التميمي الكوفي:

تفقّه على قاضي القضاة أبي يوسف وسمع منه الحديث وكتب الأمالي عنه عليّ بن الجعد وغيره، ولي قضاء مصر سنة خمس ومائتين، وتوفي بمصر سنة سبع عشرة ومائتين.

انظر: الكندي: الولاة والقضاة، ص ٤٢٧؛ الشيرازي: طبقات الفقهاء، ص ١٣٩؛ القرشي: الجواهر المضيّة، ١/٥٠.

# ٢ \_ إبراهيم النخعي:

هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي قال عنه الشعبي حين بلغه موت إبراهيم: «لو قلت أنعي العلم، ما خلف بعده مثله. . . » وإليه يرجع الفضل في فقه أهل العراق. توفى سنة (٥٠ ــ ٩٦هـ).

انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاء، ص ٨٢؛ البستي: مشاهير علماء الأمصار، ص ١٠١.

## ٣ \_ أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد:

القرشي الكوفي مولى بني هاشم كان ثبتاً ما كان أثبته، ضابطاً للحديث كيساً صدوقاً. مات سنة (٢٠١هـ).

انظر: السيوطي، طبقات الحفاظ، ص ١٣٤، ١٣٥؛ الخزرجي: الخلاصة، ص ٧٧.

## ٤ \_ أبو إسحاق الفَزَارى:

هـو الإمـام إبـراهيم بـن محمـد بـن الحـارث بـن أسمـاء بن خارجة بن حصن بن حذيفـة الفَـزَاري. فقيه محـدث، ومـن أهـم مصنفـاته (كتـاب السير)، توفي سنة ١٨٥هـ.

التقريب: ص ٩٢.

## أبو بكر بن عياش:

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحنّاط المقرىء. (٩٥ ــ ١٩٣هـ) اسمه كنيته على الأصح. قال ابن حجر: "ثقة عابد إلّا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح".

انظر: مشاهير علماء الأمصار، ص ١٧٣؛ طبقات الحفاظ، ص ١١٣؛ طبقات القراء لابن الجزرى، ١٠٥١؛ التقريب، ص ٦٢٤.

### ٦ \_ أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله:

القاضي القشيري البجلي الكوفي صاحب الإمام، وأحد الأعلام، سمع أبا حنيفة وتفقه عليه، روى عنه الإمام أحمد ووثقه يحيى وغيره، توفي سنة (٢٨٨).

انظر: الجواهر المضية، ١/٣٧٦.

## ٧ \_ إسماعيل بن أبى خالد:

إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي. قال أحمد: أصح الناس حديثاً عن الشعبي إسماعيل بن أبي خالد، مات سنة (١٤٦هـ).

انظر: تذكرة الحفاظ، ١/١٥٣؛ طبقات الحفاظ، ص ٦٦.

#### ٨ \_ إسماعيل بن سالم:

إسماعيل بن سالم تفقه على محمد بن الحسن، ذكره أبو بكر الرازي في أحكام القرآن.

انظر: الجواهر المضية، ١/٤٠٤؛ ميزان الاعتدال، ١/٢٣٢.

#### ٩ \_ الأسود:

هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمر الكوفي، قال ابن المديني: أعلم الناس بعبد الله: علقمة والأسود، توفي سنة (٧٥هـ).

انظر: طبقات الفقهاء ص ٧٩؛ تذكرة الحفاظ، ١/٥٠؛ الخلاصة، ص ٣٢.

## ١٠ \_ الأشجعى:

هو عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، روى عن الثوري وشعبة. توفي سنة (١٨٢هـ).

انظر: طبقات الحفاظ، ١٢٩؛ تذكرة الحفاظ، ١/ ٣١١؛ الخلاصة، ص ٢١٣.

#### ١١ \_ أشهب بن عبد العزيز:

هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز العامري (١٥٠ ــ ٢٠٤هـ)، تفقه بمالك وبالمدنيين والمصريين. انتهت إليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٥٠؛ السيوطي: حسن المحاضرة، ١٢٢/١.

## ١٢ \_ أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي:

أبو عبد الله الفقيه المصري. كان مضطلعاً بالفقه والنظر، وأعلم الناس برأي مالك. انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاء، ص ١٥٣؛ السيوطي: طبقات الحفاظ، ص ٢٠٠.

## ١٣ \_ الأوزاعي:

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي (٨٨ ــ ١٥٧) إمام أهل الشام في وقته، وقال عبد الرحمن بن مهدي: «ما كان أحد بالشام أعلم بالسنّة من الأوزاعي».

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٧٦؛ السيوطى: طبقات الحفاظ، ص ٧٩.

#### ١٤ \_ إياس بن معاوية:

إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني، أبو واثلة البصري. كان على القضاء بالبصرة، وكان من دهاة الناس وأذكيائهم. توفى سنة (١٢٢هـ).

انظر: مشاهير علماء الأمصار، ص ١٥٣؛ التقريب، ص ١١٧.

### ١٥ \_ أيوب بن سليمان بن بلال التيمي:

مولاهم أبو يحيى المدني، روى عن أبي بكر بن أبي أويس عن أبيه سليمان نسخة وقيل: إنه روى عن أبيه وفيه نظر، وثقه أبو داود وقال الدارقطني: ليس به بأس. مات سنة ٢٢٤.

تهذيب التهذيب، ١:٤٠٤.

#### ١٦ \_ بشر بن الوليد:

هو أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكِنْدي القاضي «أحد أعلام المسلمين، وأحد المشاهير». أخذ عن أبي يوسف، وولي القضاء ببغداد للمأمون توفى سنة (٢٣٨هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٣٨؛ الجواهر المضية ١/٤٥٢.

#### ١٧ \_ بكار بن قتيبة:

هو أبو بكرة القاضي بكار بن قتيبة المتوفى (٢٧٠هـ)، قاضي الديار المصرية، كان إماماً في الفقه والحديث، وأخباره مشهورة في العدل والنزاهة والورع، وهو من أكثر من استفاد منه الطحاوى.

انظر: الجواهر المضية، ١٩٨/١ ــ ٤٦١؛ الولاة والقضاة ص ٥٠٥؛ حسن المحاضرة، ١٩٧/١.

### ١٨ ـ أبو ثور:

هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي. قال ابن حبان: «أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً. . . ». توفى سنة (٢٤٤هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٩٢؛ التقريب، ص ٨٩؛ طبقات الحفاظ، ص ٢٢٣.

# \_ 19 \_ الثوري:

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي (٩٧ ـــ ١٦١هـ) أحد الأثمة الأعلام، قال شعبة: «سفيان أمير المؤمنين في الحديث»، وقال ابن عيينة: «ما رأيت رجلًا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري» توفي بالبصرة. انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨٤، ٥٨؛ طبقات الحفاظ، ص ٨٨، ٨٩.

## ٢٠ \_ جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدى اليحمدى:

قال عنه ابن عباس: تسألوني وفيكم جابر بن زيد، وهو أحد العلماء. توفي سنة (١٠٣هـ) وقيل غير ذلك.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨٨؛ طبقات الحفاظ ص ٢٨.

### ٢١ \_ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى:

قال أبو حنيفة: «... ولا أكذب من جابر الجعفى».

طبقات الحفاظ، ص ٣٩؛ الجواهر المضية ١/٥٩.

#### ٢٢ \_ الحسن البصرى:

هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد. «رأى عشرين ومائة من الصحابة، وكان من علماء التابعين العالمين بالقرآن والفقه والأدب، وكان من عباد أهل البصرة وزهّادهم». توفي سنة (١١٠هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨٧؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ٨٨؛ طبقات الحفاظ، ص ٢٨؛ التقريب، ص ١٦١.

#### ٢٣ \_ الحسن اللؤلؤى:

هو: الحسن بن زياد اللؤلؤي، صاحب الإمام أبي حنيفة تولى القضاء ثم استعفى منه، كان عالماً بروايات أبي حنيفة وتفريعاتها، كما كان مكثراً في رواية الحديث، توفى سنة (٢٠٤هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٣٦؛ الجواهر المضية، ٢/٥٥، ٥٠.

# ٢٤ \_ الحسن بن أبي مالك:

تفقه على أبي يوسف وبرع، وتفقه عليه محمد بن شجاع. وقال الصيمري: ثقة في روايته غزير العلم واسع الرواية. توفي في السنة التي مات فيها الحسن بن زياد سنة أربع ومائتين.

انظر: الجواهر المضية، ٢/ ٩٠؛ الفوائد البهية، ص ٦٠.

#### ٢٥ \_ الحسن بن صالح = (الحسن بن حي):

هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان الهمداني (١٠٠ \_ ١٩٦٧هـ). قال الإمام أحمد: «الحسن صحيح الرواية يتفقه صائن لنفسه في الحديث والورع». وقال أبو زرعة: «اجتمع فيه إتقان، وفقه، وعبادة، وزهد». انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨٥؛ طبقات الحفاظ، ص ٩٢.

. / 11

## ٢٦ \_ الحكم بن عتيبة:

هو الحكم بن عتيبة، مولى كِنْدة، قال يحيى بن كثير عنه بمنى: «ما بين لابتيها أحد أفقه منه، قال: وبها عطاء بن أبسي رباح وأصحابه توفي سنة (١١٥هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨٢، ٨٣.

## ۲۷ ـ حماد بن أبي سليمان:

حماد بن أبي سليمان، واسمه مسلم أبو إسماعيل الكوفي الفقيه. قيل لإبراهيم: من لنا بعدك؟ قال: حماد. توفي سنة (١٢٠هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨٣؛ مشاهير علماء الأمصار ص ١١١؛ طبقات الحفاظ، ص ٤٨.

#### ٢٨ \_ حماد بن دليل، قاضى المدائن:

من أصحاب الإمام أبي حنيفة، وكان من ثقات الناس، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه يحيى.

انظر: ترجمة الخلاصة، ص ٩٢؛ الجواهر المضية، ١٤٧/٢.

### ٢٩ ـ حميد بن الرواسي:

حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي، أبو عوف من المتقنين، روى عن الحسن بن صالح بن حي. توفي سنة (١٨٩هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨٥؛ مشاهير علماء الأمصار، ١٧٢.

## ٣٠ ــ أبو حنيفة الخوارزمي:

أورده القرشي في الجواهر المضيّة من غير أن يترجم له أو يذكر اسمه إنما اكتفى بذكر رواية عن الطحاوي عنه.

الجواهر المضية، ٤٠/٤؛ تاج التراجم، ص ٣٣٠.

## ٣١ \_ أبو خازم:

هو عبد الحميد بن عبد العزيز البصري (القاضي) ولي القضاء بالشام والكوفة، من كبار الحنفية. وكان ديناً عالماً ورعاً ثقة جليل القدر، ويعد من أكثر من استفاد منه الطحاوي. وله كتاب (المحاضرة، والسجلات، وآداب القاضي، والفرائض). توفى سنة (٢٩٢هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٤١؛ الجواهر المضية، ٢/ ٢٦٦ ـ ٢٦٦؛ الفوائد البهية، ص ٨٦.

#### ٣٢ \_ الخصاف:

هو أبو بكر أحمد بن عمر الشيباني الخصاف. كان مقدماً لدى الخليفة في عهده، وكان فاضلاً فارضاً، حاسباً، عارفاً بمذهب أصحابه. وله كتاب (الحيل)، (والأوقاف)، (والشروط)، توفي سنة (٢٦١هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٤٠؛ الجواهر المضيّة، ١/ ٢٣٠؛ الفوائد البهية، ص ٢٩، ٣٠.

#### ٣٣ \_ ابن أبى ذئب:

هو: أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي. مات بالكوفة سنة ١٥٩هـ وقيل غير ذلك.

الشيرازي: طبقات الفقهاء، ص ٦٧.

# ٣٤ ـ الربيع:

هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي. أبو محمد المصري صاحب الشافعي وراوية كتبه، ثقة صدوق متفق عليه، وروى عنه الطحاوي وأصحاب السنن. توفى (۲۷۰هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٩٨؛ وفيات الأعيان، ٢/ ٢٩١؛ حسن المحاضرة، ١٤٦/١، ١٦٧.

#### ۳۵ \_ ربیعة:

هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن (فروخ) ويعرف (بربيعة الرأي). من فقهاء أهل المدينة وحفاظهم وعلمائهم بأيام الناس وفصحائهم وعنه أخذ مالك الفقه. توفى سنة (١٣٦هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٦٠؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ٨١.

## ٣٦ \_ الزعفراني:

هو أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، البغدادي. أخذ عن سفيان بن عيينة، وعن الإمام الشافعي وأصبح أثبت رواة القول القديم للشافعي، الذي كان يذهب إليه في العراق، وثقه غير واحد من المحدثين توفي سنة (٢٦٠هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٠٠، ١٠١؛ الحسيني: طبقات الشافعية، ص ٢٧.

### ٣٧ \_ زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، البصري:

أبو الهذيل (١١٠ ــ ١٥٨) الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة، وهو أقيس أصحابه، فقيه، حافظ، جمع بين العلم والعبادة، تولى قضاء البصرة، وتوفي بها.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٣٤؛ الجواهر المضية، ٢٠٧/٢.

## ٣٨ \_ أبو الزناد:

هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، أبو عبد الرحمن، وكان من فقهاء المدينة وعبادهم. توفي سنة (١٣٠هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٦٦؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ١٣٥؛ طبقات الحفاظ، ص ٥٤، ٥٥.

## ٣٩ \_ زيد بن أسلم المدني:

أبو أسامة الفقيه، روى عن أنس وجابر وغيرهما. ثقة من أهل الفقه والعلم عالم بتفسير القرآن له كتاب في التفسير.

انظر: طبقات الحفاظ، ص ٥٣؛ الخلاصة، ص ١٠٨.

## ٤٠ ـ أبو سليمان الجوزجاني:

هو أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني. روى عن أبي يوسف ومحمد الكتب. وكان من الورع والدين وحفظ الفقه والحديث بالمنزلة الرفيعة. وأبى تولية القضاء في عهد المأمون، توفي بعد المائتين.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٣٧؛ الجواهر المضية، ٩١٨/٣.

### ٤١ \_ سليمان بن شعيب:

سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني من أصحاب محمد، وله النوادر عنه. من طبقة محمد بن مقاتل، روى عنه الطحاوي توفى سنة (٢٧٨هـ)، وقيل غير ذلك.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٣٩؛ الجواهر المضية، ص ٢/ ٢٣٤.

#### ٤٢ \_ سوار بن عبد الله:

هو سوّار بن عبد الله بن قدامة العنبري القاضي التميمي أبو عبد الله. من فقهاء أهل البصرة ومتقنيهم. توفي سنة (٢٤٥هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٩١؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ١٥٨.

#### ٤٣ \_ ابن سيرين:

هو محمد بن سيرين، أبو بكر، مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، قال ابن حبان: ثقة فاضل، حافظ متقن، يعبّر الرؤيا رأى ثلاثين من الصحابة، وكان من أورع التابعين وفقهاء أهل البصرة وعبادهم.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨٨؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ٨٨؛ تذكرة الحفاظ، ٧٧/١؛ طبقات الحفاظ، ص ٣١.

#### ٤٤ \_ ابن شبرمة:

هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبّي (٧٢ \_ ١٤٤هـ). قال عنه حماد بن زيد: «ما رأيت كوفياً أفقه من ابن شبرمة»

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨٤؛ البستي: مشاهير علماء الأمصار، ص ١٦٨.

#### ٤٥ \_ ابن شجاع:

هو محمد بن شجاع الثلجي، من أصحاب الحسن بن زياد وهو فقيه أهل العراق في وقته، والمقدم في الفقه والحديث، وقراءة القرآن مع ورع وعبادة، وله كتاب (المناسك) و (النوادر) وغيرهما ومات سنة ٢٦٦هـ.

انظر: الجواهر المضية، ٣/١٧٣؛ تاج التراجم، ص ٢٤٢؛ سير أعلام النبلاء، ١٢/ ٣٧٩.

## ٤٦ \_ شريح:

هو القاضي شُرَيْع بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية الكوفي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ولي القضاء لعمر وعثمان وعلي ومعاوية ستين سنة، ثم استعفى الحجاج فأعفاه. وكان قائفاً وشاعراً، مات سنة (٧٨هـ) وهو ابن مائة وعشرين سنة.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨٠؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ٩٩؛ طبقات الحفاظ، ص ٢٠.

#### ٤٧ \_ شريك:

هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي (٩٥ ــ ١٧٧هـ) ولي القضاء بالكوفة ثم بالأهواز وكان من الفقهاء، والمذكورين من العلماء الذين واظبوا على العلم ووقفوا أنفسهم عليه.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨٦؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ١٧٠؛ تذكرة الحفاظ، ٢/٢٢؛ طبقات الحفاظ، ص ٩٨.

#### ٤٨ \_ الشعبى:

هو عامر بن شراحيل، أبو عمرو الكوفي (٢١ ــ ١٠٣هـ) وقيل غير ذلك. من الفقهاء في الدين وجلة التابعين. وأدرك عدداً كبيراً من الصحابة.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨١؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ١٠١؛ تذكرة الحفاظ، ٧٩/١؛ طبقات الحفاظ، ص ٣٢.

#### ٤٩ \_ ابن شهاب الزهرى:

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري؛ المدني ، أبو بكر، من أحفظ أهل زمانه للسنن وأحسنهم لها سياقاً وكان فقيهاً فاضلاً. روى عن ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم. توفى سنة (١٧٤هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٣٣؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ٣٦؛ تذكرة الحفاظ، ١٠٧/١؛ طبقات الحفاظ، ص ٤٢.

## ٥٠ \_ عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم:

القاضي الضبّي كان من أصحاب أبي حنيفة، حسن الفقه، تولى قضاء الرقة، ومدينة المنصورة، والشرقية. توفي (٢٣٢هـ).

انظر: الجواهر المضية، ٢/ ٣٧٥، ٣٧٦.

#### ٥١ \_ عبد الله بن داود الخريبي:

عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع الهمداني الخُريبي كان ينزل الخريبة بالبصرة فنسب إليها. روى عن هشام بن عروة وابن جريج والأعمش. «وكان متقناً». توفى سنة (٢١٣هـ)، وقيل غير ذلك.

انظر: مشاهير علماء الأمصار، ص ١٦٣؛ طبقات الحفاظ، ص ١٤١.

#### ٥٢ \_ عبد الله بن عبد الحكم:

عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث أبو محمد. سمع مالكاً والليث. . متحققاً بمذهب مالك إليه أفضت الرياسة بمصر بعد أشهب. توفي سنة (٢١٤هـ).

انظر: الديباج المذهب، ١٣٤.

#### ٥٣ \_ عبد الله بن المبارك:

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي (١١٨ ــ ١٨١): وكان أحد الأئمة فقهاً وورعاً وعلماً وفضلاً وشجاعة ونجدة، ممن رحل وجمع وصنّف وحدث وحفظ. وكانت كتبه التي حدث بها عشرين ألفاً.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٩٤؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ١٩٤؛ وفيات الأعيان ٣/٣٢؛ تذكرة الحفاظ، ٢٧٤/١.

#### ٥٤ \_ عبد العزيز بن أبي سلمة:

هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي المدني. من فقهاء أهل المدينة، ممن كان يحفظ مذاهب الفقهاء بالحرمين. توفي بالعراق سنة (١٦٤هـ) وقيل غير ذلك.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٦٧؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ١٤١؛ طبقات الحفاظ، ص ٩٤.

#### ٥٥ \_ عبد الملك بن حبيب:

هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي. عالم الأندلس وفقيهها في عصره، وله مؤلفات كثيرة في الفقه والتاريخ والأدب. منها: (الواضحة في الفقه والسنن. توفي سنة ٢٣٨هـ)

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٦٢؛ الديباج المذهب، ١٥٤ ــ ١٥٦.

## ٥٦ \_ أبو عبيد: القاسم بن سلام:

كان إمام عصره في كل فن من العلم، وكان فاضلاً في دينه وعلمه ربانياً مفتياً في القرآن، والفقه، والأخبار، والعربية، ولي القضاء بطرطوس. روى الناس من كتبه نيفاً وعشرين كتاباً. منها: غريب القرآن، وغريب الحديث، والأمثال، والأقوال، توفى بمكة سنة (٢٢٤هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٩٢؛ السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ٢/٥٥٠.

#### ٧٥ \_ عبيد الله بن الحسن العنبرى:

هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي قاضي البصرة، توفي سنة (١٦٨هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٩١؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ١٥٩.

#### ٥٨ \_ عثمان البتي:

هو أبو عمرو عثمان بن سليمان البتي، فقيه البصرة. بياع البُتُوت من أهل الكوفة وانتقل إلى البصرة. حدث عن أنس بن مالك والشعبيّ والحسن وعنه شعبة وسفيان وابن علية وغيرهم وثقه أحمد والدارقطني وابن سعد وابن معين. توفي سنة (١٤٣هه).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٩١؛ سير أعلام النبلاء، ٦٤٨:٦.

## ٥٩ \_ عطاء بن أبي رباح:

أسلم أبو محمد المكي (من الموالي) كان ثقة فقيها عالماً كثير الحديث، أدرك مائتي صحابي. قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء، توفي (١١٤هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٦٩؛ تذكرة الحفاظ ٩٨/١؛ طبقات الحفاظ، ص ٣٩.

## ٦٠ \_ عطاء بن السائب:

هو عطاء بن السائب بن مالك الثقفي أبو السائب الكوفي من أهل المدينة، روى عنه أبو حنيفة. والسفيانان، والحمادان، وخلق. توفى (١٣٦هـ).

انظر: مشاهير علماء الأمصار، ص ١٢٧؛ طبقات ابن سعد، ٢/٣٥٠؛ طبقات الحفاظ، ص ٢٠.

#### ٦١ \_ على بن معبد بن شداد العبدى:

من أصحاب محمد بن الحسن خاصة، روى عنه الجامع الكبير، والجامع الصغير، توفى سنة (٢١٨هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٣٩؛ الجواهر المضية، ص ٢/٤/٢.

## ٦٢ \_ ابن أبي عمران:

هو أبو جعفر أحمد بن أبي عمران: تفقه بمحمد بن سماعة وتولى قضاء مصر، ثقة مكين في العلم حسن الدراية، وأخذ عنه الطحاوي واستفاد منه كثيراً، توفي (٢٨٠هـ).

انظر: الجواهر المضية، ١/ ٣٣٧، ٣٣٨؛ الفوائد البهية، ص ١٤.

## ٦٣ ـ الفِريابي:

هو محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم، أبو عبد الله أحد الأئمة، روى عن السفيانين والأوزاعي وغيرهم، توفي سنة (٢١٢هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٧٦؛ طبقات الحفاظ، ص ١٥٩، ١٦٠.

#### ٦٤ \_ الفضل بن دُكين:

أبو نعيم (عمرو بن حماد الملائي الكوفي) أحد الأعلام، روى عنه أحمد ويحيى، والبخاري، كان ثقة حافظاً متقناً، توفي سنة (٢١٨هـ).

انظر: طبقات الحفاظ، ص ١٥٩.

# 70 \_ ابن القاسم:

هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقِي (١٣٢ ــ ١٩١هـ) جمع بين الزهد والعلم وتفقه بمالك ونظرائه وصحب مالكاً عشرين سنة. وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك وهو صاحب المدونة وهي من أجل كتبهم، توفي بمصر. انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٤٠؛ طبقات الحفاظ، ص ١٤٨؛ الديباج المذهب، ص ١٤٦.

## ٦٦ \_ القاسم بن معنّ بن عبد الرحمن:

أبو عبد الله الهذلي الكوفي ولى القضاء بالكوفة. أخذ عن أبىي حنيفة كان رجلًا

نبيلاً قاضياً لا يأخذ أجراً. وكان ثقة وصدوقاً، وأروى الناس للحديث والشعر وأعلمهم بالعربية والفقه. مات سنة (١٧٥هـ).

انظر: الجواهر المضية، ص ٧٠٨، ٧٠٩.

#### ٦٧ \_ ابن أبى ليلىٰ:

هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري قاضي الكوفة (٧٤ ــ ١٤٨هـ) قال سفيان الثوري: «فقهاؤنا ابن أبي ليلي وابن شبرمة». وقال عنه عطاء: «هو أعلم مني».

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٨٤؛ طبقات الحفاظ، ص ٧٤.

#### 11/2 \_ الليث بن سعد:

هو: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري (٩٤ ـ ١٧٥هـ) وهو من طبقة الأثمة المجتهدين، وكان أحد الأثمة في الدنيا فقها وورعاً وفضلاً وعلماً ونجدةً وسخاءً، وكان ثقة كثير الحديث، وكان قد استقل بالفتوى في زمانه بمصر.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٧٨؛ مشاهير علماء الأمصار ص ١٩١؛ تهذيب التهذيب، ٨/٤٥؛ حسن المحاضرة، ١٢٠/١.

## ٦٩ ـ المحاربي:

عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي. روى عن الأعمش ويحيى الأنصاري، وخلق، وعنه أحمد وغيره. مات سنة (١٩٥هـ).

انظر: طبقات الحفاظ، ص ١٢٩؛ الخلاصة، ص ١٩٨.

#### ٧٠ \_ محمد بن العباس:

هو: محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات. أبو الحسن (٢٦٥ \_ 70١ \_).

الجواهر المضية مع هامش المحقق، ٣٥٦/٢.

#### ٧١ ـ محمد بن خالد:

محمد بن خالد الحنظلي، الرازي، أبو عبد الله. تفقه على أبي يوسف. كان من

الفقهاء المتورعين، ومن جملة أصحاب الرأي المذكورين، ومن العلماء المتقدمين.

انظر: الجواهر المضية، ٣/ ١٥١.

#### ٧٢ \_ محمد بن سماعة:

محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال التميمي أبو عبد الله (١٣٠ ــ ٢٣٣هـ). الإمام أحد الثقات الأثبات. كتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد، وروى الكتب والأمالي. ولى القضاء ببغداد للمأمون ثم استعفى.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٣٨؛ الجواهر المضية، ١٦٨/٣ ... ١٧٠.

## ٧٣ \_ محمد بن عبد الله الأنصارى:

محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري ولي القضاء بالبصرة في أيام الرشيد. أخذ عن زفر. وروى عن شعبة وابن جريج، وروى عنه البخاري في الصحيح. توفى سنة (٢١٥هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٣٩؛ الجواهر المضية، ٣/٢٠٠؛ طبقات الحفاظ، ص ١٥٦.

## ٧٤ \_ السزني:

هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، كان زاهداً عالماً مجتهداً، وكان أشهر تلاميذ الشافعي وأخلص أتباعه، فهو إمام الشافعية وأعرفهم بأقوال إمامهم، مؤلف الكتب التي عليها مدار مذهب الشافعي. وهو من أوائل من أخذ عنهم الطحاوي، وتفقه عليهم، توفى سنة (٢٥٤هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٩٧؛ الحسيني: طبقات الشافعية، ص ٢٠، ٢١.

## ٧٥ \_ مسلم بن خالد الزنجي:

هو مسلم بن خالد الزنجي، وكان مفتي مكة بعد ابن جريج، وعنه أخذ الشافعي. توفي سنة (١٧٩هـ) وقيل غير ذلك.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ٧١؛ مشاهير علماء الأمصار، ص ١٤٩.

#### ٧٦ \_ المعافى:

المعافى بن عمران الموصلي الأزدي الفهمي، أبو سعيد الفقيه الزاهد. روى عن شعبة والأوزاعي، ومالك، والثوري وبه تأدب وتفقه وكان الثوري يسميه الياقوت. توفى سنة (١٨٤هـ).

انظر: مشاهير علماء الأمصار، ص ١٨٦؛ طبقات الحفاظ، ص ١٢٠.

### ٧٧ \_ مُعَلِّى:

هو معلى بن منصور الرازي. روى عن أبي يوسف ومحمد الكتب والأمالي. وكان من الورع والدين وحفظ الفقه والحديث بالمنزلة الرفيعة، أبى تولية القضاء حينما عرض عليه المأمون، توفى سنة (٢١١هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٣٧؛ الجواهر المضية، ٣/ ٤٩٢، طبقات الحفاظ، ص١٠٦.

#### ۷۸ \_ ابن معن:

القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أبو عبد الله الهذلي، الكوفي، ولي القضاء بالكوفة بعد شريك، قال ابن أبي حاتم ثقة صدوق. وكان أروى الناس للحديث والشعر، وأعلمهم بالعربية والفقه. مات سنة (١٧٥هـ). انظر: طبقات الحفاظ ص ١٠١؛ الجواهر المضية، ٧٠٨/٢.

#### ٧٩ \_ موسى بن طلحة:

موسىٰ بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي أبو عيسى، كان يقيم بالمدينة والكوفة فحديثه عند أهل المصرين، ثقة جليل، ويقال إنه ولد في عهد النبى على مات (سنة ١٠٣هـ).

انظر: مشاهير علماء الأمصار، ص ٧٦؛ التقريب، ص ٥٥١.

#### ۸۰ \_ نافع:

نافع \_ مولى ابن عمر \_ أبو عبد الله المدني كثير الحديث، وهو فقيه أهل المدينة، وفضله معروف، وقد بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن. توفى سنة (١١٦هـ) وقيل غير ذلك.

انظر: مشاهير علماء الأمصار، ص ٨٠؛ طبقات الحفاظ، ص ٤٠؛ حسن المحاضرة، ١١٩/١.

#### ٨١ ـ هشام الرازى:

هو هشام بن عبيد الله الرازي، الفقيه أحد الأعلام تفقه على أبي يوسف ومحمد، وروى عن مالك وابن أبي ذئب، وله (نوادر)، توفي سنة (٢٢١هـ). انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٣٦؛ الجواهر المضية ٣/٥٦٩؛ طبقات الحفاظ، ص ١٦٦.

#### ٨٢ \_ هــلال:

هو هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصري، واشتهر بهلال الرأي، لسعة علمه وكثرة. فقهه أخذ العلم عن أبي يوسف وزفر، له مصنف في الشروط، وكان مقدماً فيه مات سنة (٢٤٥هـ).

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٣٩؛ اللباب، ١/٥٥٦؛ الجواهر المضية، ٣/٥٧٢.

#### ٨٣ \_ الواقدى:

هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي مولاهم المدني قاضي بغداد، روى عن الثوري والأوزاعي. وهو متروك مع سعة علمه، ولا يستغنى عنه في المغازي والسير. توفى سنة (٢٠٧هـ).

انظر: تذكرة الحفاظ، ٣٤٨/١؛ طبقات الحفاظ، ص ١٤٤؛ سير أعلام النبلاء ٩/٤٥٤ \_ . ٤٦٩.

#### ٨٤ \_ ابن وهب:

هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم (١٢٥ ــ ١٩٧هـ)، صحب مالكاً عشرين سنة، وكان الإمام مالك يكتب إليه: إلى أبي محمد المفتى.

انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٥٠؛ حسن المحاضرة، ص ١٢١/١.

## ۸٥ \_ يحيى بن آدم:

هو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي الأموي، مولاهم أبو زكريا. من ثقات أهل الحديث، فقيه: ينعت بالأحول. ومن آثاره (الخراج). توفي سنة (٢٠٣هـ).

انظر: تذكرة الحفاظ، ١/٣٥٩؛ الخلاصة، ص ٣٦١؛ طبقات الحفاظ، ص ١٥٢.

#### ٨٦ \_ يحيى بن سعيد:

هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، أبو سعيد، استقضاه أبو جعفر فارتفع شأنه، وكان من فقهاء أهل المدينة ومتقنيهم. مات بالعراق سنة (١٤٣هـ). انظر: طبقات الفقهاء، ص ٦٦؛ مشاهير علماء لأمصار، ص ٨٠.

## ٨٧ \_ يوسف بن خالد السمتى:

هو يوسف بن خالد بن عمر، أبو خالد السمتي. كان قديم الصحبة لأبي حنيفة، كثير الأخذ عنه، فقيه، محدث، قال عنه الشافعي: «كان رجلاً من الخيار، قيل: إنه أول من وضع كتاباً في الشروط من أهل البصرة. توفي سنة (١٨٩هـ). انظر: ابن الأثير: اللباب، ١/ ٥٠٠؛ الجواهر المضية، ٣/ ٢٢٦؛ الفوائد البهية، ص ٢٢٧.



# الفهارس العامة

- (١) فهرس الآيات الكريمة.
- (٢) فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
  - (٣) فهرس الآثار.
  - (٤) قائمة مصادر التحقيق.
- (٥) فهرس المسائل الخاصة بالجزء الخامس.
- (٦) فهرس الموضوعات الرئيسة في الكتاب.



(۱) فهرس الآيات الكريمة

| الآيات                                                                     | رقمها | رقم المسألة |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ﴿سـورة البقـرة﴾                                                            |       |             |
| ﴿إِنَّ الصَّفَّا وَالْمُرُوةُ مَنْ شَعَائَرُ اللَّهُ فَمَنْ حَجَّ البِّيتَ |       |             |
| أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما﴾                                     | 101   | 7.7 (710    |
| ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾                                               | ۱۷۸   | ***         |
| ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾                                                  | 115   | 0.7         |
| ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو                               |       |             |
| على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر                               |       |             |
| ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدّة ولتكبروا                                |       |             |
| الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾                                           | ١٨٥   | 7.0, 910    |
|                                                                            |       | ٠٠٥ ، ٥٥٣   |
| ﴿ثم أَتَّمُوا الصيام إلى الليل ﴾                                           | ١٨٧   | ٥٢٧         |
| ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس                                      |       |             |
| والحج﴾                                                                     | 149   | 1190 (1.9.  |
| ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم                               |       |             |
| فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم﴾                                                  | 191   | 1040        |
|                                                                            |       |             |

| رقم المسألة | رقمها | الآيات                                                                |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1744        | 198   | ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله﴾                           |
|             |       | ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر                        |
|             |       | من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ                                   |
|             |       | الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى                              |
|             |       | من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك                                  |
|             |       | فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما                              |
|             |       | استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة                                |
| ٦٠٣ ، ٥٤٨   | 197   | أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾                                         |
| 75%, 744    |       |                                                                       |
| 707         |       |                                                                       |
| 114.        | 197   | ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾                                   |
|             |       | ﴿ فَإِذَا أَفْضَتُم مَن عَرِفَاتُ فَاذَكُرُوا الله عَنْدُ الْمُشْعَرِ |
| 717, 717    | ۱۹۸   | الحرام)                                                               |
| 78.         | ۲۰۳   | ﴿وَاذْكُرُوا اللهُ فَي أَيَامُ مُعْدُودَاتُ﴾                          |
|             |       | ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير                           |
| 15.7        | 719   | ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾                                  |
| ۸۳۷         | 774   | ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾                                 |
| 1891        | 377   | ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾                                       |
|             |       | ﴿لا يـؤاخـذكـم الله بـاللغـو فـي أيمـانكـم ولكـن                      |
| ۱۳۳۷        | 770   | يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم،                                              |
| 1 1 7 4     | 777   | ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾                               |
| 999         | ***   | ﴿ وَإِنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهِ سَمِيعِ عَلَيْمٍ ﴾         |
| ۸۹٥         | 777   | ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾                          |

|              |     | ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح                                    |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| A <b>V</b> 9 | 779 | بإحسان﴾                                                                 |
|              |     | ﴿فَإِنْ طَلَقُهَا فَلَا تَحَلُّ لَهُ مَنْ بَعَدَ حَتَّى تَنْكُحَ زُوجًا |
| PFY, • YA    | 74. | غيره﴾                                                                   |
|              |     | ﴿فبلغـن أجلهـن فـلا تعضلـوهـن أن ينكحــن                                |
| ۱۱۲۰، ۲۱۷    | 744 | أزواجهن﴾                                                                |
| 100.         | 777 | ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾                                                   |
|              |     | ﴿وَلَكُنَ لَا تُواعِدُوهِنَ سَرًّا إِلًّا أَن تَقُولُوا قُولًا          |
| 1771         | 740 | معروفاكه                                                                |
| ٧٣٤          | 747 | ﴿إِلَّا أَن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾                        |
| ٧٥٢          | 747 | ﴿فنصف ما فرضتم﴾                                                         |
| 14.8         | 707 | ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيَّ﴾                             |
|              |     | ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون                          |
| AF17         | 777 | ضرباً في الأرض﴾                                                         |
|              |     | ﴿فَمَنَ جَاءُهُ مُوعَظَّةً مَنَ رَبِّهُ فَانْتَهِى فَلَهُ مَا سَلْفَ    |
| 1190         | 740 | وأمره إلى الله                                                          |
| 1727         | *** | ﴿وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين﴾                                  |
| 7            | ۲۸۰ | ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عَسَرَةَ فَنَظْرَةَ إِلَى مَيْسَرَةٌ﴾                 |
|              |     | ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل                           |
|              |     | مسمىي فساكتبــوه وليكتــب بينكــم كــاتــب                              |
|              |     | بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم                                       |
|              |     | فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممّن                                   |
|              |     | ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر                                   |
|              |     | إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما                                   |

| رقم المسألة | رقمها | الآيات                                                                             |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.44 . 1841 | 7.7   | دعوا﴾                                                                              |
| 1731, 777   |       |                                                                                    |
| 1877 61881  |       |                                                                                    |
| 1878        | 444   | ﴿ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾                                                         |
| ۸٧١         | ۲۸۲   | ﴿لا يَكُلُفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وَسَعَها﴾                                        |
|             |       | ﴿سورة آل عمران﴾                                                                    |
|             | ٨     | ﴿رَبّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴾                                               |
|             |       | ﴿قُلُ يَا أَهُلُ الكتابُ تَعَالُوا إِلَى كَلُّمَةً سُواءً بَيْنَا                  |
| 1755        | 78    | وبينكم ألّا نعبد إلَّا الله﴾                                                       |
| P701, AA77  | VV    | ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِدَ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمَ ثُمَّنَّا قَلَيْلًا﴾ |
| ۱٦٣٨        | ٨٦    | ﴿كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا﴾                                     |
| ነጓዮለ        | ٨٩    | ﴿إِلَّا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا﴾                                            |
|             |       | ﴿ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من                                     |
| 117, 2231   | 4٧    | استطاع إليه سبيلاً﴾                                                                |
| 7.49        |       |                                                                                    |
| 1077        | 1.17  | ﴿لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾                                                         |
|             |       | ﴿سورة النساء﴾                                                                      |
| <b>٧</b> ٢٦ | ٣     | ﴿وإن خفتم ألاَّ تقسطوا في اليتامي﴾                                                 |
|             |       | ﴿وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن                                         |
| ۸٦٩         | ٤     | شيء منه نفسآ﴾                                                                      |
|             |       | ﴿ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، فإذا                                              |
| 3001, POVI  | ٦     | دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾                                                 |
| 33.7, 7177  |       |                                                                                    |

| 777. 0881  | 11         | ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين<br>فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك<br>وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل<br>واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد<br>فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث<br>فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية<br>يوصى بها أو دين﴾ |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1112, 2717 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7117       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۳۳        | <b>Y £</b> | ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾<br>﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات<br>المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم<br>المؤمنات فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة<br>فعليه من نصف ما على المحصنات من                                                                             |
| 084, 7871  | 40         | العذاب﴾ ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم                                                                                                                                                                                     |
| 1011, 0901 | 44         | ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً﴾                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37.7, 7177 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥١٣        | 24         | ﴿إِلَّا عابري سبيل﴾                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۷۸۱       | ٥٨         | ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلُهَا﴾                                                                                                                                                                                                                |
| *          | ۲۸         | ﴿وَإِذَا حَبِيتُم بَتَحِيةً فَحَيُوا بِأَحْسَنُ مِنْهَا أُو رِدُوها﴾<br>﴿وَمِنْ قَتْلُ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرِ رَقْبَةً مُؤْمِنةً ودية<br>مسلّمة إلى أهله إلاَّ أن يصدقوا فإن كان من                                                                                               |

| الآبات                                         | رقمها | رقم المسألة                                  |
|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة         |       |                                              |
| وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية         |       |                                              |
| مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم       |       |                                              |
| يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله﴾         | 97    | ٢٨٢، ١٣٢١                                    |
| '                                              |       | 777, .7717                                   |
|                                                |       | 3877, 5877                                   |
| ﴿ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمناً﴾  | 4 £   | 1071                                         |
| ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك﴾        | 1.4   | 454                                          |
| ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء |       |                                              |
| په •                                           | 140   | 7774                                         |
| ﴿إِنَّ امْرُو هَلَكَ لِيسَ لَهُ وَلَدَ﴾        | 177   | 1.00                                         |
|                                                |       |                                              |
| ﴿سورة المائدة﴾                                 |       |                                              |
| ﴿وما ذبح على النصب﴾                            | ٣     | ٧١١                                          |
| ﴿من الجوارح﴾                                   | ٤     | 179.                                         |
| ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾              | ٥     | 737, 1171                                    |
| ﴿فاعف عنهم واصفح﴾                              | ١٣    | 1040                                         |
| ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ﴾         | ٣٣    | 778                                          |
| ﴿فَإِنْ جَاؤُوكُ فَاحَكُمْ بِينَهُمُ﴾          | ٤٢    | 7701, 1777                                   |
| ﴿والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن     |       |                                              |
| والسن بالسن والجروح قصاص،                      | ٤٥    | 7770, 2777                                   |
|                                                |       | <b>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</b> |
|                                                |       | 1717, V377                                   |
| ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾                 | ٤٩    | 7778                                         |
|                                                |       |                                              |

| رقم المسألة       | رقمها | الآيات                                                   |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 175               | ۰۰    | ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾                                   |
| 3.21, 2121        | ٥١    | ﴿وَمِن يَتُولُهُم مَنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم﴾              |
| ۸۰۰               | ۸٧    | ﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾                        |
|                   |       | ﴿لا يؤاحذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن                  |
|                   |       | يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام                  |
|                   |       | عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم                     |
|                   |       | أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد                       |
|                   |       | فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا                   |
| ۱۳۵۰ ، ۱۳۳۷       | ۸٩    | حلفتم ﴾                                                  |
| 7177              |       |                                                          |
| 7 <b>70</b> 0 AVF | 98    | ﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم﴾               |
|                   |       | ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم         |
|                   |       | هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين                   |
|                   |       | أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله               |
| ٩٢٢، ١٧٢          | 90    | عمّا سلف ومن عاد فينتقم الله منه﴾                        |
| ۹۷۶، ۹۸۶          |       |                                                          |
| ۲۸۶ ، ۱۳۰۰        |       |                                                          |
| ۲۹٥               | 47    | ﴿وحرم عليكم صيد البر ﴾                                   |
|                   |       | ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم           |
| 184               | 1.7   | الموت ﴾                                                  |
|                   |       |                                                          |
|                   |       | ﴿سورة الأنعام﴾                                           |
| 471               | ٣٨    | ﴿ولا طائر يطير بجناحيه إلاَّ أمم أمثالكم﴾                |
| ١٨٧               | 4.    | ﴿أُولَئُكُ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبَهْدَاهُمُ اقْتَدُهُ |

| رقم المسألة | رقمها | الآيات                                                                     |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 180   | ﴿قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً﴾                                          |
| 1411        | 127   | ﴿وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر﴾                                        |
|             |       | ﴿سورة الأعراف﴾                                                             |
|             |       | ﴿قُلُ إِنَّمَا حَرَمُ رَبِّي الْفُواحَشُ مَا ظَهُرُ مِنْهَا وَمَا          |
| 7.71        | ٣٣    | بطن ﴾                                                                      |
| 090         | ۱۷٦   | ﴿فمثله كمثل الكلب﴾                                                         |
|             |       | ﴿سـورة الأنفـال﴾                                                           |
| 1714        | ١     | ﴿يسألونك عن الأنفال﴾                                                       |
| 777         | 14    | ﴿فَاضُرِبُوا فُوقَ الْأَعْنَاقَ﴾                                           |
| 1077        | 47    | ﴿قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفُرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلْفَ﴾ |
|             |       | ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه                                    |
| 1717 (109)  | ٤١    | وللرسول ولذي القربى﴾                                                       |
| ۸۶۱۲، ۸۷۱۲  |       |                                                                            |
|             |       | ﴿ لُولًا كتاب من الله سبق لمسَّكم فيما أُخذتم عذاب                         |
| ١٦٣٣        | ٦٨    | عظيم                                                                       |
| ١٦٣٣        | 79    | ﴿فَكُلُوا مَمَا غَنْمُتُمْ حَلَالًا طَيْباً﴾                               |
|             |       | ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من                             |
| 1751, 5317  | ٧٢    | شيء﴾                                                                       |
|             |       | ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولىٰ ببعض في كتاب                                   |
| 7127        | ٧٥    | الله                                                                       |
|             |       | ﴿سـورة التوبـة﴾                                                            |
| ٨٨٥         | ۲     | ﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾                                               |

| رقم المسألة | رقمها | الآيات                                                             |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 1744        |       | ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾                                    |
|             |       | ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى                             |
| 1784        | ٦     | يسمع كلام الله 🆫                                                   |
|             | ٣٦    | ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾                         |
| 1701        | ٣٨    | ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قَيْلُ لَكُمْ انْفُرُوا فِي سَبِيلُ اللَّهُ﴾     |
| 1731, 2051  | ٤١    | ﴿إنفروا خُفافاً وثقالاً﴾                                           |
| X717        | ٦.    | ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾                                             |
|             |       | ﴿ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن                       |
| 178.        | ٧٥    | ولنكونن من الصالحين﴾                                               |
| 148.        | VV    | ﴿بِمَا أَخْلُفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذَّبُونَ﴾ |
| 1879        | ٩٨    | ﴿ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً﴾                               |
| 1879        | 99    | ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر﴾                           |
| ۸۵۲۱        | 177   | ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾                                    |
| 1040        | 174   | ﴿قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾                                    |
|             |       | ﴿سـورة هـود﴾                                                       |
| 1119        | , 70  | ﴿تمتعوا في داركم ثلاثة أيام﴾                                       |
|             |       | ﴿سورة يوسف﴾                                                        |
| 7.71        | ٣٦    | ﴿إني أراني أعصر خمراً﴾                                             |
| 7157        | ۳۸    | ﴿واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب﴾                           |
| 1881, 1881  | ۸۱    | ﴿وما شهدنا إلاَّ بما علمنا وما كنا للغيب حافظين﴾                   |
|             |       | ﴿سورة الرعـد﴾                                                      |
| 17.9        | 70    | ﴿لهم اللعنة ﴾                                                      |

| رقم المسألة | رقمها      | الآيات                                             |
|-------------|------------|----------------------------------------------------|
|             |            | ﴿سورة إبراهيـم﴾                                    |
| 1779        | 40         | ﴿تُوتِي أَكْلُهَا كُلُّ حَينَ﴾                     |
|             |            | ﴿سورة النحل﴾                                       |
| 914         | ٧٥         | ﴿ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء﴾     |
|             |            | ﴿سـورة الإسـراء﴾                                   |
| 17.9        | ٧          | ﴿وإن أسأتم فلها﴾                                   |
| 177, 9131   | 10         | ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً﴾                   |
| 77AA 618AY  | 41         | ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾                         |
|             | 78         | ﴿واستفزز من استطعت منهم﴾                           |
| 400         | 111        | ﴿وكبره تكبيراً﴾                                    |
|             |            | ﴿سورة الكهف﴾                                       |
| ٥٩٥         | ١٨         | ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾                       |
| 90.         | 4 £        | ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾                               |
| /077        | ٥١         | ﴿وما كنت متخذ المضلين عضداً﴾                       |
| AF17        | <b>v</b> 9 | ﴿أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لَمُسَاكِينَ ﴾       |
|             |            | ﴿سورة مريسم﴾                                       |
| 144.        | ١.         | ﴿ أَلَّا تَكُلُّمُ النَّاسُ ثُلاثُ لِيالُ سُوياً ﴾ |
| 144.        | 11         | ﴿فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً﴾                 |
| 184.        | 41         | ﴿إِنِّي نَذُرت للرَّحْمَنِ صَوْماً﴾                |

|            |      | حسست<br>﴿سورة الحج﴾                            |
|------------|------|------------------------------------------------|
|            |      | ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم |
| 1770 , 78. | 47   | من بهيمة الأنعام﴾                              |
|            |      | ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى      |
| 750, 705   | ٣٣   | البيت العتيق ﴾                                 |
| 794        |      |                                                |
|            |      | ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير |
| 7 60 , 749 | 47   | فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾                   |
|            |      | ·                                              |
|            |      | ﴿سـورة المؤمنـون﴾                              |
|            |      | ﴿والـذيـن هـم لفروجهـم حـافظـون * إلاَّ على    |
| 71         | ٥, ٢ | أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾                    |
|            |      |                                                |
|            |      | ﴿سـورة النـور﴾                                 |
|            |      | ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة      |
| 1575       | ٤    | شهداء 🂝                                        |
| 1.0. (4/4  | ٦    | ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾                         |
|            |      | ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم         |
|            |      | فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من         |
|            | ٣٣   | مال الله 🍑                                     |
|            |      |                                                |
|            |      | ﴿سورة القصص                                    |
| 111        | **   | ﴿على أن تأجرني ثماني حجج﴾                      |

| رقم المسألة | رقمها | الآيات                                   |
|-------------|-------|------------------------------------------|
|             |       | ﴿سورة العنكبوت﴾                          |
|             | ٤١    | ﴿وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت﴾          |
|             |       | ﴿سـورة الـروم﴾                           |
| 1474        | 14    | ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾      |
|             |       | ﴿سورة السجدة﴾                            |
| 1.49        | 10    | ﴿إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكّروا بها﴾ |
|             |       | ﴿سورة الأحزاب﴾                           |
| 7157        | •     | ﴿فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين﴾ |
|             |       | ﴿النبي أولىٰ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه |
|             |       | أمهاتهم وأولـوا الأرحـام بعضهـم أولـيٰ   |
| 1751, 5317  | ٦     | ببعض﴾                                    |
| 914, 718    | ٤٩    | ﴿فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾          |
| 197         | ٥٦    | ﴿إنَ اللهِ وملائكته يصلون على النبي﴾     |
|             |       | ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض    |
| 1371        | ٧٢    | والجبال                                  |
| 1481        | ٧٣    | ﴿ليعذب الله المنافقين والمنافقات﴾        |
|             |       | ﴿سورة الصافات﴾                           |
| 1414        | 184   | ﴿فمتعناهم إلى حين﴾                       |

| الآيات                                                                       | رقمها | رقم المسألة |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--|
| ﴿سورة صَ ﴾                                                                   |       |             |  |
| ﴿وخرّ راكعاً وأناب﴾                                                          | 7 £   | ۱۸۷         |  |
| ﴿فطفق مسحاً بالسوق والأعناق﴾                                                 | ٣٣    | 1097        |  |
| ﴿وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث﴾                                           | ٤٤    | ٨٢٣١        |  |
| ﴿سـورة الزمـر﴾                                                               |       |             |  |
| ﴿لئن أشركت ليحبطنّ عملك﴾                                                     | ٦٥    | V•V         |  |
| ﴿سـورة غافـر﴾                                                                |       |             |  |
| ﴿شديد العقاب ذي الطول﴾                                                       | ٣     | ٨٩٥         |  |
| ﴿سورة فصلت﴾                                                                  |       |             |  |
| ﴿إِدْفُعُ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بِينَكُ وَبِينَهُ عَدَاوَةً |       |             |  |
| كأنه ولي حميم﴾                                                               | 4.5   | 1040        |  |
| ﴿إِنْ كَنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبِدُونَ﴾                                          | ٣٧    | ۱۸۳         |  |
| ﴿سورة الزخرف﴾                                                                |       |             |  |
| ﴿إِلَّا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾                                             | ٨٦    | 1881        |  |
| ﴿سورة الأحقاف﴾                                                               |       |             |  |
| ﴿أَذَهْبَتُم طَيْبَاتُكُمْ فِي حَيَاتُكُمْ الدُّنيا واستمتعتم بها﴾           | ۲.    | 7.77        |  |
| ﴿سورة محمد ﷺ﴾                                                                |       |             |  |
| ﴿حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا منّا بعد                               |       |             |  |
| وإمّا فداء﴾                                                                  | ٤     | 1744        |  |
| ﴿سـورة الفتـح﴾                                                               |       |             |  |
| ﴿وعدكم الله مغانم كثيرة﴾                                                     | ۲.    | 3171        |  |
|                                                                              |       |             |  |

| رقم المسألة | رقمها    | الآيات                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1718        | ۲۱       | ﴿وأخرى لم تقدروا عليها﴾<br>﴿هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام<br>والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ولولا رجال                                                           |
|             |          | مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن<br>تطثوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل<br>الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين                                           |
| 105, 1001   | 40       | كفروا منهم عذاباً أليماً﴾                                                                                                                                              |
| 1775        |          |                                                                                                                                                                        |
| ٦٤٨         | **       | ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾<br>﴿سورة القمر﴾                                                                                                                                |
| ٧٢          | ١٢       | ﴿ فالتقى الماء على أمر قد قدر ﴾                                                                                                                                        |
|             |          | ﴿سورة المجادلة﴾                                                                                                                                                        |
| V• <b>9</b> | Υ .      | ﴿وَإِنهُم لِيقُولُونَ مَنكُراً مِن القُولُ وَزُوراً﴾<br>﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّ |
| 1708        | <b>,</b> | ﴿وَإِذَا جَازُوكَ حَيْوكَ بِمَا لَمْ يَحَيِّكُ بِهِ اللهِ﴾                                                                                                             |
|             |          | ﴿سورة الحشر﴾                                                                                                                                                           |
| ۱۵۸۱        | •        | ﴿ما قطعتم من لينة﴾                                                                                                                                                     |
|             |          | وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم     |
| 1371, 8071  | ٧        | عنه فانتهوا﴾                                                                                                                                                           |

| رقم المسألة | رقمها | الآيات                                                                    |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 9311, 1717  |       |                                                                           |
| Y 1 V A     |       |                                                                           |
| 1311,7101   | ٨     | ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم﴾                                |
| 1709        | ٩     | ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم﴾                                   |
| 1709        | ١.    | ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا﴾                              |
|             |       | ﴿سورة الممتحنة﴾                                                           |
|             |       | ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات                                   |
|             |       | مهـــاجـــرات ولا تمسكـــوا بعصـــم                                       |
| ۱۳۰، ۱۳۱    | ١.    | الكوافر ﴾                                                                 |
|             |       | ﴿وإن فـاتكـم شـيء مـن أزواجكـم إلـى الكفـار                               |
| 1775        | 11    | فعاقبتم﴾                                                                  |
|             |       | «سورة الجمعة»                                                             |
|             |       | ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم                               |
| ٥١٣، ٢٢٤١   | ٩     | الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴾                                              |
|             |       | ( ) G; ) .                                                                |
|             |       | ﴿سورة الطلاق﴾                                                             |
| 987         | 1     | ﴿يا أيها النبي إذا طلَّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾                         |
|             |       | ﴿فَإِذَا بِلَغَـنَ أَجَلُهُـنَ فَأُمْسَكُـوهُـنَّ بِمَعْـرُوفَ أُو        |
|             |       | فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل                                            |
| 0711,1731   | ۲     | منكم﴾                                                                     |
| 9.7         | ٤     | ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾                                      |
|             |       | ﴿فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَ أَجُورُهُنَ وَأَتَّمُرُوا بَيْنَكُمْ |
| 1089,998    | ٦     | بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾                                        |
|             |       |                                                                           |

| الآيات                                      | رقمها  | رقم المسألة |
|---------------------------------------------|--------|-------------|
| ﴿سورة التحريم                               |        |             |
| ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾     | 1      | 444         |
| ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾              | *      | 977         |
| ﴿سـورة الإنسـان﴾                            |        |             |
| ﴿هل أتى على الإِنسان حين من الدهر﴾          | ١      | 1779        |
| ﴿سورة المرسلات﴾                             |        |             |
| ﴿ الم نجعل الأرض كفاتاً * أحياءً وأمواتاً ﴾ | ٥٢، ٢٢ | ***         |
| ﴿سورة عبس﴾                                  |        |             |
| ﴿متاعاً لكم ولأنعامكم﴾                      | ٣٢     |             |
| ﴿يوم يفر المرء من أخيه﴾                     | 74     | 1.00        |
| ﴿سـورة البلـد﴾                              |        |             |
| ﴿يقول أهلكت مالاً لبداً﴾                    | ٦      | 71/7        |
| ﴿أُو مسكيناً ذا متربة﴾                      | 17     | AF17        |

(۲)فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

| رقم المسألة |
|-------------|
|             |
| ٧٨٠         |
| 1977        |
| ۲۳٥         |
| 1709        |
| 1 2 7 1     |
| ۱۷۱         |
| ۱۰۹۸        |
| ١٢          |
| ١٢          |
| ١٦٣٥        |
| 749         |
| 77.7        |
| ٥١٠         |
|             |

|           | أتى رسول الله ﷺ رجمل فقال يا رسول الله إنبي أفضت        |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 787       | قبل أن أحلق                                             |
| ٥٧٧       | أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم      |
| 1047      | أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم                              |
| ۱۷۸۰      | إتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً                     |
| 7.49      | أتخلف عن هجرتي؟ فقال: لا. لكن البائس سعد بن خولة        |
| 770       | أتصليهما أربعاً، ثلاث مرات                              |
| 1414      | أتطعمينه ما لا تأكلين                                   |
| 1414      | أتعطينه ما لا تأكلين                                    |
| 447       | أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر                               |
|           | أتيت النبي ع لله الحديبية                               |
| 71.       | أتيت النبـي ﷺ بجمْع                                     |
| 707       | أتيت النبي ﷺ حين صدّ الهدى                              |
| 1804      | أتيت النبي ﷺ في وفد كندة لا يروني إلَّا أفضلهم          |
| 711       | أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة                              |
| 7710      | أتيت رسول الله ﷺ بصدقة فردها                            |
| 711       | أتيت رسول الله ﷺ حين برق الفجر                          |
| 171       | أتيت رسول الله ﷺ فلما كان أوان الصبح                    |
| 107.      | أتيت مع أبــي إلى النبــي ﷺ فرأى النبــي ﷺ في ظهره بثرة |
| 710       | اجتمع عيدان على عهد رسول الله ﷺ في يوم                  |
| 7.09      | اجتنبوا المسكر:                                         |
| 70A1,73.7 | اجعلها في فقراء قرابتك                                  |
| ۰۷۰       | اجعل هذه عنك، ثم أحجج عن شبرمة                          |
| 7.4       | اجعلوها عمرة فحل الناس إلاَّ من كان معه هدي             |

| 1448    | اجلدها فإن عادت فاجلدها فإن عادت فاجلدها                |
|---------|---------------------------------------------------------|
| ٣٠٣     | أجلس فقد آذيت وأثمت                                     |
| 1718    | إجلس يا أبان فلم يقسم لهم شيئاً                         |
| ٧٨٠     | أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية                          |
| ١٨٤٨    | احبس الأصل وسبل الثمر                                   |
| ٥٩٠     |                                                         |
| 7779    | أحسن الناس قتلة أهل الإيمان                             |
| 1447    | أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأتني بها                    |
| 7.70    | . عسل إليه عزم وصفحه عدي                                |
| 727     | . عنو. بمسورب ر. عنو                                    |
| ١٦٤٣    | . على رياسفيان به حرب في قصة هرقل                       |
| ۸۲۵     | ا خبرني ما كره رسول الله ﷺ أو نهى عنه من الأضاحي        |
| 1977    | ا خبرى ما طرق راسول الله ﷺ رجلان في أمر                 |
| 1109    | ؛ تسمم بهي رئسون عند بيچيم و                            |
| 444     | أدركت أربعة عشر من أصحاب النبـي ﷺ يقولون للمولى: يوقف . |
| 1727    | أدركهما وارتجعهما ولا تبعهما إلاّ جميعاً                |
| 7 • £ Y | أدّه. بعدما أكلوا منه                                   |
| 1751    | إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه                  |
| ۱۷٥     | إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف                  |
| 1.51    | إذا أتى أحدكم أهله                                      |
| Y 1 1 0 | إذا اجتمع الداعيان، فأجب أقربهما باباً                  |
| 1794    | إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله فكل                       |
| 11      | إذا اشتريت طعاماً فلا تبعه حتى تقبضه                    |
| ۱۷۸۰    | إذا أوط الدين على من في أن تسأل                         |

| 440     | إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلاَّ المكتوبة         |
|---------|---------------------------------------------------|
| 149     | إذا أمّن الإِمام فأمنوا                           |
| 7711    | إذا بايعت فقل لا خلابة                            |
| 1170    | إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار       |
| ٧٣      | إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل                      |
| 1079    | إذا جلس الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر |
| 90.     | إذا حلف ثم قال: إن شاء الله                       |
| ٧٨٠     | إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها                   |
| ٧٨٠     | إذا دعي أحدكم فليجب                               |
| 1494    | إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا تغريب عليها   |
| ۸۷۳     | إذا زنت فبيعوها ولو بضفير                         |
| 1444    | إذا زنت فليجلدها، فإن زنت فاجلدوها                |
| 129     | إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير            |
| 7.7     | إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب                   |
| 1704    | إذا سلَّم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك    |
| 4.45    | إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى ثلاثاً     |
| 740     | إذا صلَّى أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلَّى أم أربعاً   |
| 177     | إذا صلَّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً           |
| 700     | إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون   |
| Y • V • | إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين         |
| ***     | إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه       |
| ١٤٨     | إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده                  |
| 1 2 1   | إذا قرأ الإِمام فأنصتوا                           |
| 4.4     | إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة إنصت والامام يخطب       |

| 4.15       | إذا كانت الدابة مرهونة فعلىٰ المرتهن علفها           |
|------------|------------------------------------------------------|
| 7.47       | إذا كان ذلك من صرف يومكما                            |
| 77         | إذا كان لإِحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي             |
| ٥٥٩        | إذا كان يُوم الجمعة وقف على باب المسجد ملائكة يكتبون |
| ١٣٢        | إذا كبّر الإِمام فكبّروا                             |
| ١.         | إذا كنت فَي الصلاة فلا تبزق تجاه وجهك                |
|            | إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى            |
| 1040       | ثـلاث خصـال                                          |
| ۱۸۰۲، ۲۰۸۱ | إذا مات العبد انقطع عمله إلاَّ من ثلاثة              |
| 707        | إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا                       |
| 1719       | إذا وجدت سهمك فيه، ولم تجد فيه أثر سبع               |
| ٨          | إذا وقع الذباب في إناء أحدكم                         |
| 18.1       | إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل                       |
| ٣          | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم                          |
| ٣          | إذا ولغ الكلب في الإِناء غسل سبع مرات                |
| 177        | إذبح ولا حرج                                         |
| 7.14       | اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً                     |
| 1997       | اذهب وصنف تمرك أصنافاً                               |
| 1441       | أراد رسول الله ﷺ أن يغزو جيشاً                       |
| 1197,1108  | أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه     |
| 079        | أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته                |
| 7.74       | أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل           |
| 979        | أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه                 |
| 979        | أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته                 |

| 1.01  | أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلاً                      |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ٨٢٥   | أربع لا يجزىء: العوراء البيّن عورها                    |
| ۱۳۲۸  | إرتد رجل من الأنصار فلحق بمكة يوم بدر                  |
| 17.9  | ارجع فلن نستعين بمشرك                                  |
| 112   | أرجعه أرجعه                                            |
| ۱۱۲هـ | أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر |
| 7171  | أرسلني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه              |
| 709   | الأرض كلها مسجد إلاَّ الحمام والمقبرة                  |
| 770   | اركبها ويلك                                            |
| ٧١٢   | اركبي بعيرك، فإن الحج في سبيل الله                     |
| 787   | إرم ولا حرج                                            |
| 1997  | استشهد أبــي يوم أحد، وعليه دين                        |
| 777   | استعار النبـي ﷺ من صفوان بن أمية أدراعاً من حديد       |
| 079   | استقبلت رسول الله ﷺ جارية شابة من خثعم 🧼               |
| 940   | استهما عليه، فقال الرجل: من يحول بيني وبين ابني        |
| ۱۳۳۳  | أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ                   |
| 1088  | اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر               |
| 1088  | إسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك                           |
| 1.9.  | أسلفوا في كيل معلوم إلى أجل معلوم                      |
| 1049  | أسهم النبي ﷺ للنساء بخيبر                              |
| ००९   | اشتركنا مع رسول الله ﷺ في الحج والعمرة                 |
| 17.9  | اشتريها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق                  |
| 17.9  | اشتريها، ولا يضرك ما قالوا                             |

|         | اشتكى أبـو طلحة بـن سهـل فقـال لـي عثمـان بـن حنيـف هـل لـك |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 7.7     | في أبي طلحة نعوده                                           |
| 7.09    | ۔<br>اشربوا ما حلّ لکم واجتنبوا کل مسکر                     |
| Y • 7 • | أصابتنا سنة فرآنا ابن عمر ونحن نأكل التمر                   |
| ٥١٠     |                                                             |
| 1717    | أصبت جراباً من شحم يوم خيبر فالتزمته                        |
| ۸۳۳     | أصبنا سبايا يوم أوطاس                                       |
| 1177    | أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه                          |
| ٨٢٣١    | أضربوه حدهأضربوه حده                                        |
| ٦٨٣     | أطعم ستة مساكين                                             |
| 1717    | أطعمنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر          |
| 7790    | اطلع رجل من خلل بيت رسول الله ﷺ فسدد آلة مشقصاً             |
| 1750    | أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين                |
| 112     | اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم                |
| 7 • £ 7 | أعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة                            |
| PYYY    | أعف الناس قتلة أهل الإِيمان                                 |
| 7.57    | أعلم عددها ووكائها ثم استمتع بها                            |
| 177     | أفضل الصلاة طول القنوت                                      |
| 1001    | أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملك الله إياها           |
| ۰۰      | أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل                             |
| 121     | أقبل علينا رسول الله ﷺ قبل أن يكبر                          |
| 144.    | أقبلنا من عند رسول الله ﷺ فأتينا على حي من أحياء العرب      |
| 7717    | اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى                 |
| ۱۷۸۰    | اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه                                 |

| 7.79    | أقم الصلاة، وآت الزكاة واهجر السوء              |
|---------|-------------------------------------------------|
| 1 2 7 2 | أقيلوا ذوي الهيثات عثراتهم إلاَّ حد             |
|         | أقيمت صلاة الفجر، فأتى رسول الله ﷺ على رجل يصلي |
| 770     | ركعتي الفجر                                     |
| 171     | أقيموا صفوفكم وتراصوا                           |
| 112     | أكُلُّ ولدك أعطيته؟                             |
| 112     | أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا؟                |
| ١٨٤٣    | أكلهم وهبت له مثل الّذي وهبت لابنك هذا          |
| ١٨٤٣    | أكل وُلد نحلته مثل هذا؟                         |
| ۸۱۹     | ألا أخبركم بالتيس المستعار: وهو المحلل          |
| 1891    | ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته      |
| 475     | ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة                |
| ٥٩٨     | إِلَّا الإِذْخُر                                |
| 7717    | ألا إنَّ قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا           |
| ***     | ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل    |
| 199     | ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه                  |
| 47.     | الحقي بأهلك                                     |
| ١٨٣٦    | الذي رجع في صدقته مثل الكلب يرجع                |
| 1817    | الذي يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا                   |
| 400     | ألست مسلماً؟                                    |
| 117.    | القوها وما حولها وكلوه                          |
| 7127    | الله ورسوله مولئ من لا مولئ له                  |
| 1977    | اللهم أنت تقضي بينهما                           |
| 940     | اللهم اهده، فذهب إلى أبيه                       |

| 940       | للهم اهده، ففاداه أبوه                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 7011      | للهم بيّن ثم لاعن بينهما                                          |
| 784       | للهم تقبل من محمد وأمته من شهد بالتوحيد                           |
| 7127      | للهم رجل ترك عمته وخالته فلم ينزل عليه شيء                        |
| 440       | للهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك                                |
| 1411      | لم أر برمة فيها لحم                                               |
| 7179      | الم ترى أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة                      |
| 979       | الم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله ﷺ وأبـي بكر             |
|           | أما أنـا فأمد في الأوليين وأحذف في الآخرين ومـا آلــو مــا اقتديت |
| 18.       | به من صلاة رسول الله ﷺ                                            |
| 719.      | أما أنت يا زيد فمولاي ومولاها                                     |
| 771       | أما إنك إن قتلته كنت مثله                                         |
| 7790      | أما إنك لو ثبت لفقأت عينك                                         |
| 104.      | أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه                                |
| 7777,1077 | اما أن يروا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب                            |
| 1711      | أما تعلم أن رسول الله ﷺ أعطى القاتل السلب كله                     |
| 17.9      | أما بعد: فما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب ٢٠٠٠٠٠          |
| ١٨٥١      | أما خالد فإنكم تظلمون خالداً                                      |
| 000       | امتشطي، وانقضي رأسك                                               |
| 777       | أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف                         |
| 1008      | أمر النبي ﷺ الملتقط بالإشهاد عليه                                 |
| 7 • 7     | أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم                                 |
| 7.7       | أمر النبـي ﷺ أن يسجد على سبع: يديه وركبتيه 🤾                      |
| 171       | أمر النبي ﷺ بلالاً فأذن ثم أمر عبد الله فأقام                     |

الحديث

| 177           | أمرت أن أسجد على سبعة آراب                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 790           | أمر سعداً أن يتصدق عن أمه بعد موتها                           |
| 071           | أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن                      |
| ١٨٥           | أمرنا رسول الله ﷺ بالصدقة                                     |
| 090           | أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الحية وهو بمنى                         |
| 1177          | أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب                                 |
| ۱۳۳۸          | أمرنا رسول الله ﷺ بإبرار القسم                                |
| 1727          | أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين                        |
| 711           | -<br>أمرها رسول الله ﷺ يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة |
| 771           | أمره بغسل الطيب ونزع الجبة                                    |
| 1771          | أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك                                |
| ١٨٤٥          | أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها أحداً                         |
| 709           | أمعك دم؟                                                      |
| 9.4           | امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك                           |
| ٤٧٠           | إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة                                 |
| 1977          | أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم                                  |
| ***           | أنا أوليٰ من وفيٰ بذمته                                       |
| 1047          | أنا أول من أحيا ما أماتوه من أمر الله                         |
| 17.9          | أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى ناراهما                  |
| 094           | إنا حرم                                                       |
| 410           | إنا مجمعون فمن شاء أن يجمع فليجمع                             |
| 7127          | أنا مولى من لا مولیٰ له                                       |
| ١٧٧٣          | إنا نعطيه من عندنا                                            |
| <b>YY X Y</b> | إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلًا في قليب من قليب خيبر         |

| ١.      | إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه                     |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 171     | إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم                             |
| ٧٠٣     | إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية                          |
| 144.    | إن أردت أن يطوقك الله بها طوقاً من النار فاقبلها              |
| 7.74    | إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى  |
| 1719    | إن أصبته قبل القسمة فهو لك                                    |
| ۱۷۸۰    | إن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا في غزاة                            |
| 977     | إن أصيب زيد قبل ذلك فأميركم جعفر                              |
| 9770    | أن أعرابياً أتى الرسول ﷺ فألقم عينه خصاصة الباب               |
| ٤٧٨     | إن الحج والعمرة في سبيل الله                                  |
| 14      | إن الحسين بن علي بال على النبي ﷺ                              |
| 7.7     | إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار                          |
| ٨٩٥     | إن السنَّة مضت في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها                 |
| ۱۷۸     | إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان                               |
| ٥٤٠     | إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم                          |
| 997,098 | أن الصعب أهدى لرسول الله ﷺ حماراً وحشياً فرده                 |
|         | إن الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية قبـــلأن يصليهاعليه      |
| 737     | الصلاة والسلام                                                |
| 099     | إن الطواف بالبيت صلاة                                         |
| 1712    | إن الغنيمة لمن شهد الوقعة                                     |
| 777     | إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة |
| 1804    | إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل                            |
| 004     | إن الله تعالى حرم مكة، فلا يحل لأحد                           |
| 7.0     | إن الله تعالى يقول إن عبداً صححت له جسمه                      |

| ٣٥٥         | إن الله حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله            |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ٥٩٨         | إن الله حرم مكة                                          |
| 7.7.7       | إن الله فرض عليهم حقاً في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم       |
| 7779,1097   | إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة |
| ٧٠٣         | إن الله لا يصنع بشقاء أختك لتحج راكبة                    |
| ٧٠٣         | إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب             |
| 448         | إن الله لم يُبعثني معنفاً ولكن بعثني معلماً ميسراً       |
| 1818        | إن الله لم يهلك قوماً فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة          |
| 7461        | إن المسألة حرمت إلاَّ في ثلاث                            |
| <b>477</b>  | إن المسألة لا تحل إلاَّ من فقر مدقع                      |
| 7.74        | إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة                       |
| 477         | إن النبـي ﷺ آلى وحرم                                     |
| 4.4         | إن النبي ﷺ أتى بالصدقة فأعطى رجلًا منها ثوبين            |
| 1708        | أن النبـي ﷺ أتته اليهود فقالوا: السام عليك               |
| 7771        | أن النبي ﷺ أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهداً           |
| <b>۳۸</b> ۰ | أن النبي ﷺ أتى فاطمة فقال لها: من أين أقبلت              |
| ۱۰۸۳        | أن النبي ﷺ استسلف بكراً                                  |
| 1010        | أن النبي ﷺ أسهم يوم خيبر للفرس سهمين                     |
| 1707,7071   | أن النبي ﷺ احتجر حجرة في المسجد من حصير                  |
| ۳۲٥         | أن النبي ﷺ أشرك علماً في الهدي حين قدم من اليمن          |
| 1000        | أن النبي ﷺ أعطى الزبير أربعة أسهم                        |
| 1040        | أن النبـي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غادون               |
| ٣٠٨         | أن النبي ﷺ أمر بلالًا فأقام للظهر فصلاها                 |
| ١٨٧٢        | أن النبي ﷺ أمر أن تطعم الأساري                           |

| <b>۳۰</b> ۸ | أن النبـي ﷺ أمر أن لا توصل صلاة بصلاة 🗼                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 111         | أن النبـي ﷺ أمرها أن توافي الفجر معه بمكة يوم النحر           |
| 111         | أن النبـي ﷺ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة         |
| 111         | أن النبـي ﷺ أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة                    |
| ۰۱۰         | أن النبـي ﷺ أمره أن يكفر بعتق رقبة                            |
| ٣٠٣         | أن النبـي ﷺ أمر رجلًا دخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين             |
| 001         | أن النبــي ﷺ أهدى غنماً مقلدة                                 |
| 1414        | أن النبـي ﷺ أهدي له ضب فلم يأكله                              |
| 1071        | أن النبي ﷺ بدأ باليهود فقال يحلف منهم خمسون رجلًا             |
| ١.          | أن النبـي ﷺ بصق في ثوبه وردّ بعضه على بعض                     |
| 1199        | أن النبـي ﷺ بعث أبا حثمة خارصاً                               |
| 3171        | أن النبـي ﷺ بعث أبان بن سعيد على سرية قبل نجد                 |
| 1171        | أن النبــي ﷺ بعث جد معاوية إلى رجل عرَّس بامرأة أبيه          |
| 1940        | أن النبـي ﷺ بعث جيش الأمراء وأمّر عليهم زيد بن حارثة          |
| 1191        | أن النبـي ﷺ بعث رهطاً عليهم أبا عبيدة                         |
| 1727        | أن النبي ﷺ بعثه مع أبي بكر إلى بني فزارة                      |
| ٥٨٩         | أن النبـي ﷺ تزوج ميمونة حلالًا 🗼                              |
| 780         | أن النبي ﷺ تمتع فاشترى هديه بقديد                             |
| ٤٠          | أن النبي ﷺ توضأ فأهويت إلى خفيه لأنزعهما                      |
| ۲۰۰۸        | أن النبــي ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي                      |
| 1441        | إن النبي ﷺ جعل البدنة عن عشرة                                 |
| 404         | أن النبي ﷺ جهر بالقراءة في كسوف الشمس                         |
| 7.09        | أن النبي ﷺ حرم نبيذ الجرّ                                     |
| 178         | إن النبي ﷺ حين فاتته صلاة الفجر في السفر صلاها بأذان وإقامة . |

| 471       | أن النبي ﷺ خرج في الاستسقاء متذللًا متواضعاً              |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| ***       | أن النبي ﷺ خرج لما بقي سبع من الشهر                       |
| <b>70</b> | أن النبي ﷺ خرج يوم عيد فصلًى ركعتين                       |
| ٤ ٣٨      | أن النبي ﷺ خرج يوم فطر فصلًى ثم خطب                       |
| ۷۱۳       | أن النبي ﷺ خطب أم سلمة                                    |
| 1455      | أن النبي ﷺ خطبها ﴿                                        |
| ٥٥٢       | أن النبي ﷺ دخل مكة وعلى رأسه مغفر                         |
| 777       | أن النبي ﷺ رآه يصلي ركعتي الفجر قبل طلوع الشمس            |
| 199       | أن النبيُّ ﷺ رأى رجلًا يصلي وحده                          |
| ١.        | أن النبي ﷺ رأى نخامة في القبلة                            |
| PAY       | أن النبي ﷺ راح حين زالت الشمس                             |
| 717       | أن النبي ﷺ رخّص للرعاة أن يتعاقبوا                        |
| ۱۳۸       | أن النبي ﷺ ردّ زينب على أبـي العاص على النكاح الأول       |
| 404       | أن النبي ﷺ ركع ركوعين قبل السجود في كل ركعة               |
| 710       | أن النبي ﷺ رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى                  |
| ۹۳۲، ٦٣   | أن النبي ﷺ سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة |
| 19.       | أن النبي يَتَلِيْقُ سجد في صلاة الظهر                     |
| ۳۸۷       | أن النبي ﷺ سطح قبر ابنه إبراهيم                           |
| ۰۷۰       | أن النبي ﷺ سمع رجلًا يلبي عن شبرمة                        |
| 197       | أن النبي ﷺ سمِع صوت صبي وهو في الصلاة فخفف                |
| 197       | أن النبي ﷺ صلِّى إحدى صلاتي العشاء وهو حامل أحد ابنيه     |
| 740       | أن النبي ﷺ صلَّى الظهر خمساً                              |
| 414       | أن النبي ﷺ صلِّي ثم خطب وأمر من كان ذبح                   |
| 404       | أن النبي ﷺ صلَّى صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا                 |

| 404  | أن النبـي ﷺ صلَّى صلاة الكسوف لم يسمع له صوت                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 475  | أن النبـي ﷺ صلَّى على امرأة نفساء ﴿                                            |
| 171  | أن النبي ﷺ صلَّى في بيت أم سليم                                                |
| 1719 | أن النبـي ﷺ صلَّى يوم النحر بالمدينة                                           |
| 1091 | إن النبـي ﷺ ضحّى بكبشين موجئين                                                 |
| 1797 | أن النبـي ﷺ عامل اليهود على نخل خيبر                                           |
| ۹۸۶  | أن النبــي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر                                                |
| ۹۸۶۱ | أن النبـي ﷺ عامل أهل خيبر كما كانوا                                            |
| 1441 | أن النبـي ﷺ عق عن الحسن كبشاً وعن الحسين كبشاً                                 |
| ***  | أن النبي ﷺ فتح مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة                                   |
| 1777 | أن النبي ﷺ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين                              |
| 1.0. | أن النبـي ﷺ فرق بين المتلاعنين                                                 |
| 111  | أن النبـي ﷺ قال لقتلى أحد زملوهم بجراحهم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۰۱۰  | أن النبـي ﷺ قال للرجل: اعتق رقبة                                               |
| ٥٣٢١ | أن النبـي ﷺ قبل من مجوس البحرين الجزية                                         |
| 1747 | أن النبـي ﷺ قتل عقبة بن أبـي معيط والنضر بن الحارث                             |
| 1120 | أن النبي ﷺ قضى العمرى للوارث                                                   |
| ٥٥٨  | أن النبــي ﷺ قلَّد هديه وأشعره                                                 |
| 171  | أن النبـي ﷺ كان إذا أقيمت الصلاة مسح صدورنا                                    |
| 189  | أن النبـي ﷺ كان إذا سجد بدأ بوضع ركبتيه قبل يديه                               |
| 440  | أن النبي ﷺ كان لا يحب النوم قبل صلاة العشاء                                    |
| 317  | أن النبيي ﷺ كان يأمر نساءه                                                     |
| 170  | أن النبي ﷺ كان يبعث ببدنه ثم يقيم حلالًا                                       |
| 147  | أن النسي على كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة                                    |

| 771  | أن النبي ﷺ كان يخفف ركعتي الفجر                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 409  | أن النبي ﷺ كان يركع ثلاث ركعات ثم يسجد                 |
| 109  | أن النبـي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره                |
| 109  | أن النبـي ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة            |
| 977  | أن النبـي ﷺ كان يشرب من شراب عند سودة من العسل         |
| ٥١٧  | أن النبـي ﷺ كان يصبح جنباً من غير احتلام               |
| 440  | أن النبي ﷺ كان يصلي على حمزة مع غيره من الشهداء        |
| 178  | أن النبـي ﷺ كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض           |
| 799  | أن النبـيُ ﷺ كان يقرأ في الجمعة وفي العيد بسورة الجمعة |
| ١٠٤  | أن النبــي ﷺ كان ينام أول الليل ويجيء آخره             |
| **   | أن النبي ﷺ كان يمسح على الجرموقين والخمار              |
| ١٠٤  | أن النبـي ﷺ كان ينام وهو جنب                           |
| 1740 | أن النبي ﷺ كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى الإسلام     |
| 1.07 | أن النبي ﷺ لاعن بالحمل                                 |
| 7.4  | أن النبــي ﷺ لبّــى بعمرة وحجة                         |
| 14.  | أن النبي ﷺ لقنه الأذان                                 |
| 17   | أن النبي ﷺ لما أراد صلح مكة                            |
| 1744 | أن النبـي ﷺ لما أسر الأسارى يوم بدر شاور النبـي ﷺ      |
| 101  | أن النبـي ﷺ لما رفع السجدة قام ولم يقعد                |
| 178  | أن النبي ﷺ لما عمل له المنبر ثلاث درجات جلس عليه       |
| ٧٠٨  | أن النبــي ﷺ لم يتطوع بينهما                           |
| ۱۸۳  | أن النبي ع للله لله على النجم                          |
| 440  | أن النبـي ﷺ لم يصل على قتلى أحد                        |
| 1114 | أن النب ﷺ م يحر من الأنصار                             |

| 1754       | أن النبي ﷺ مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ٣٣         | أن النبــي ﷺ مسح على جوربيه ونعليه                  |
| ٥٠٤        | أن النبـي ﷺ ناولها فضل شرابه فشربت                  |
| 410        | أن النبـي ﷺ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه |
| ٥٨٩        | أن النبي ﷺ نكح ميمونة وهو حلال                      |
| 7901, 9777 | أن النبي على أن يمثل بالبهائم                       |
| 7.7.       | أن النبى ﷺ نهى أن ينبذ التمر والزبيب والزهور        |
| 144.       | أن النبـي ﷺ نهى عن الخذف وقال                       |
| 7.7.       | أن النبي ﷺ نهى عن الخليطين                          |
| ١٦٨٥       | أن النبي ﷺ نهي عن المخابرة                          |
| ١٦٨٥       | أن النبي على عن المزارعة                            |
| 1177       | أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين                        |
|            | أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكلأ                         |
| 7471       | أن النبي على الله عن كل ذي ناب من السباع            |
| 7.09       | أن النبـي ﷺ نهى وفد عبد القيس عن الدباء             |
| 1841       | إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا أن رجلًا     |
| ۲.۷.       | إن اليهود كانوا يتعاطسون عند الرسول ﷺ رجاء أن يقول  |
| 0 8 9      | إن امرأة أخرجت إليه صبيّاً في يدها                  |
| 7.14       | إن امرأة جاءت رسول الله ﷺ فقالت                     |
| 1897       | إن امرأة من جهينة أقرت بالزنا وهي حبلى              |
| 7177       | أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط        |
| 7 • £ 7    | إن أمكم ضلت قلادتها                                 |
| 1818       | إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب الأرض               |
| 790        | إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت                 |

| 7.99        | إن بريرة لو جاءت تستعينها في كتابتها                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ١٨٤٣        | إن بشير بن سعد أتى لرسول الله ﷺ فقال يا رسول الله على     |
| 1177        | إن بعتَ لأخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك              |
|             | -                                                         |
| 114         | أن بلال أذن بالبطحاء لرسول الله ﷺ                         |
| 1709        | إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام             |
| 1149        | إن بيع المحفلات خلابة                                     |
| 440         | إن تصدق الله يصدقك                                        |
| 1881        | إن جابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد شهيداً               |
| <b>0</b> \\ | أن جبريل قال: يا محمد كن عجاجاً ثجاجاً                    |
| 7.77        | إن جُبّة رسول الله ﷺ كانت مكفوفة الجيب والكمين            |
| 1177        | إن حبان بن منقذ سفع في رأسه مومة                          |
| 771.        | أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار                           |
| 204         | أن خذ من المسلمين من كل أربعين ديناراً ديناراً            |
| ١٦٣٢        | أن خيل رسول الله ﷺ أسرت ثمامة بن أثال                     |
| 1024,1022   | إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا             |
| 1177        | أن رجلًا ابتاع ثمر حائط في زمن رسول الله ﷺ فتبين له النقص |
| ۸۳۷         | أن رجلًا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه ذلك             |
| 7140        | أن رجلًا أعتق عبداً له فمات المعتق                        |
| 1001        | أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: ما لي عهد بأهلي            |
| ٣٠٣         | أن رجلًا جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة                  |
| 1719        | أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي الرسول ﷺ عتوداً جذعاً            |
| ٥٧٩         | أن رجلًا سأل النبي ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب             |
| 194         | إن رجلًا سلم على النبـي ﷺ فرد عليه إشارة                  |

|       | أن رجلًا ظاهـر من امرأتـه فوطئهـا فأمـره النبـي ﷺ أن       |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 1.7.  | لا يعود حتى يكفر                                           |
| 7701  | أن رجلًا عض يد رجل فقال بيده هكذا                          |
| ٥١٧   | أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ وهو واقف بالباب                  |
| 1007  | أن رجلًا قال يوم فتح مكة يا رسول الله إني نذرت             |
| 77.1  | أن رجلًا قتل رجلًا فدفعه رسول الله ﷺ إلى وليّ المقتول      |
| 1977  | أن رجلًا مات وعليه دين                                     |
| ٣٧٥   | أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ                        |
| ۱۲۷۰  | أن رجلًا من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر منه              |
| ۳۷۸   | أن رجلًا نحر نفسه بمشقص فلم يُصَلِّ عليه النبـي ﷺ          |
| 1272  | أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض                     |
| 1977  | أن رجلين اختصما في بعير فأتى هذا ببيّنة                    |
| 1977  | أن رجلين اختصما في بعير فبعث كل واحد منهما                 |
| 1977  | أن رجلين ادعيا بعيراً فأقام كل واحد منهما                  |
| ١٥٨١  | أن رسول الله ﷺ أحرق نخل بني النضير                         |
| ١٦٣٥  | أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر                      |
| 7.70  | أن رسول الله ﷺ أخذ من شاربه على سواك                       |
| 1719  | أن رسول الله ﷺ أخذ ناقته                                   |
| ۷٤۳هـ | أن رسول الله ﷺ أخذ يوم العيد من طريق 🤾                     |
| 7.0   | أن رسول الله ﷺ أخّر طواف الزيارة إلى الليل                 |
| ٧٥    | أن رسول الله ﷺ أذن في الإِنتفاع بها                        |
| 1889  | أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر يهودياً                           |
| 1407  | أن رسول الله ﷺ أعطى رجلًا ديناراً يشتري له أضحية           |
| ٠٢٥   | أن رسول الله عَلَيْةُ أعطاه غنماً بقسمها على أصحابها ضحابا |

| 711  | أن رسول الله ﷺ أمرها أن تصلي الفجر بمكة يوم النحر ﴿        |
|------|------------------------------------------------------------|
| 019  | ان رسول الله ﷺ بعث أبا رافع مولاه                          |
| ٥٣٢١ | ان رسول الله ﷺ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين         |
| 1715 | ان رسول الله ﷺ بعث سرية فيها ابن عمر فغنموا غنائم          |
| 1040 | ان رسول الله ﷺ بعث علياً عليه السلام إلى قوم يقاتلوهم      |
| 17   | ان رسول الله ﷺ بعثه إلى أناس من خثعم                       |
| ٥٨٩  | ان رسول الله ﷺ تزوّج ميمونة بنت الحارث وهو محرم            |
| ۸۹هـ | ن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال                              |
| 7719 | ن رسول الله ﷺ جعل الدية في الخطأ أخماساً                   |
| 1000 | ن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين وللرجل سهماً                 |
| ٥٥٣  | ن رسول الله ﷺ دخل مكة يوم الفتح                            |
| 700  | ْن رسول الله عِيَّلِيُّ رَآه وقد أقيمت الصلاة              |
| 750  | ان رسول الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة                         |
| 717  | ن رسول الله ﷺ رخص لرعاة الإِبل في البيتوتة يرمون يوم النحر |
| 717  | ن رسول الله ﷺ رخص للرعاة أن يرموا بالليل                   |
| 1199 | ن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا خمسة أوسق                 |
| 090  | ُن رسول الله ﷺ سئلِ عن الضبع ﴿                             |
| 740  | ُن رسول الله ﷺ صلِّى الظهر خمساً فلم يقعد                  |
| 001  | ان رسول الله ﷺ صلَّى بذي الحليفة                           |
| ٣٤٣  | ن رسول الله ﷺ صلَّى بهم صلاة الخوف                         |
| ١٠٤  | ن رسول الله ﷺ طاف على نسائه بغسل واحد                      |
| ١٠٤  | ن رسول الله ﷺ طاف على نسائه، فجعل يغتسل عند كل واحدة       |
|      | ن رسول الله ﷺ قال بعـد أن رجـم الأسلمـي اجتنبـوا           |
| 184. | هذه القاذورات                                              |

| 1.40        | أن رسول الله ﷺ قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة         |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 1000        | أن رسول الله ﷺ قسمُ الأنفال للفرس سهمين                      |
| 1717        | أن رسول الله ﷺ قسم غنائم حنين بالجعرانة                      |
| ١٥٨٥        | أن رسول الله ﷺ قَسَم لمائتي فرس يوم خيبر                     |
| ١٨٤٥        | أن رسول الله ﷺ قضى أنه أعمر رجلًا عمرى                       |
| ***         | أن رسول الله ﷺ قضى بالدية في الخطأ اثني عشر ألف درهم         |
| 1040        | أن رسول الله ﷺ كان إذا أمَّر رجلًا على سرية                  |
| 1977        | أن رسول الله ﷺ كان إذا توفي المؤمن وعليه دين يسأل ما ترك     |
| 707         | أن رسول الله ﷺ كان بالحديبية خباؤه بالحل                     |
| 975         | أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه بالبدن                           |
| 099         | أن رسول الله ﷺ كان يدعو بعرفة                                |
| 109         | أن رسول الله ﷺ كان يسلّم تسليمة واحدة                        |
| ٣٨٠         | أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب                            |
| 1040        | أن رسول الله ﷺ لما وجه علي بن أبـي طالب عليه السلام إلى خيبر |
| 17A9 . 0471 | أن رسول الله ﷺ مرَّ بالروحاء فإذا هو بحمار وحش عقير          |
| 770         | أن رسول الله ﷺ مرّ بامرأة وهي في عفها                        |
| ٣١          | أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين أعلاه وأسفله                   |
| ٤٧٠         | أن رسول الله ﷺ منعه أن يأخذ الصدقة                           |
| 1714        | أن رسول الله ﷺ نفل في البداءة الربع                          |
| 1709        | أن رسول الله ﷺ نفل سيفه ذا الفقار يوم بدر                    |
| 1091        | أن رسول الله ﷺ نهى أن يخصى الإبل والبقر والغنم والخيل        |
| 1414        | أن رسول الله ﷺ نهى عن الجلالة                                |
| ۱٦٨٥        | أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرضين                           |
| ٥٨٦١        | أن رسول الله ﷺ نهي عن كراء المزارعة                          |

| 1812        | أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الخيل                    |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 711         | أن رسول الله ﷺ وجه عبد الله بن رواحة وجعفراً        |
| 974         | أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة                     |
| 440         | إن زوجي يريد أن يحول بيني وبين ابني                 |
| 1484        | إن شئت حبست أصلها لا يباع ولا يوهب                  |
| 1447        | إن شئت غرمناها لك                                   |
| ۳۰۰         | إن شئت فصم وإن شئت فأفطر                            |
| 1047        | أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي ﷺ وهو مشرك     |
| 177         | إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس        |
| ١٢٨٥        | إن صيد وجّ هة حرام                                  |
| 478         | إن عثمان رجل كثير الحياء ولو أذنت له على تلك الحال  |
| ٤٨١         | إن عدياً نقل صدقة طيء إلى رسول الله ﷺ               |
| 1944        | إن علياً استعمل القرعة في دعوة الوليد بن جماعة      |
| 771.        | إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار                    |
| 114         | أن علي بن أبي طالب أسنده إلى صدره                   |
| ٥٢٥         | أن علي بن أبي طالب قدم على النبي ﷺ من اليمن في حجته |
| 7771        | أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها              |
| ١٨٤٨        | أن عمر أصاب أرضاً بخيبر                             |
| ۰۲۲۲، ۳۷۲۲  | أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء     |
| 194         | إن في الصلاة شغلًا                                  |
| <b>"</b> ለጎ | إن قبر النبـي ﷺ عن يمين الداخل 🧼                    |
| 14.1        | إن قتل زيد فجعفر الأمير                             |
| 777.        | إن قتلى بني النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة    |
| 7777        | أن قتيلًا وجد بين أفنيتكم فروة                      |

| ۱٦٣٣      | إن قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت                  |
|-----------|------------------------------------------------|
| 1817      | إن كان استكرهها فهي حرة                        |
| 114.      | إن كان جامداً فخذوها وما حولها فألقوه          |
| ٥٠٤       | إن كان من قضاء رمضان فصومي يوماً مكانه         |
| 171.      | أن لا تقتل امرأة ولا عسيفاً                    |
| 7777      | أن لا وصية لوارث                               |
| 71        | إن لي مالاً وعيالاً وإن لأمي مالاً وعيالاً     |
| 7781      | -<br>إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره |
| 7.77      | أن موضع مسجد رسول الله ﷺ كان قبور المشركين     |
| 771.      | أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئاً                 |
| 1400      | إن نبعي الله أيوب عليه السلام قال في حال بلائه |
| ۸۳۳       | أن نبــي الله بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدواً  |
| 7710      | إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف       |
| 7777      | إن هذا من إخوان الكهان                         |
| 1031,7011 | أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء      |
| 7079      | أن يهودياً رضّ رأس صبـي بين حجرين              |
| 1708      | أن يهودياً مر على النبسي ﷺ فقال السام عليك     |
| 711       | أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر               |
| ۸۱۱       | إنما الرضاع من المجاعة                         |
| 204       | إنما العشور على اليهود والنصاري                |
| ١٨٤٥      | إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ هي لك ولعقبك |
| 1078      | إنما الغلاء والرخص بيد الله عز وجل لأرجو       |
| 17.9      | إنما الولاء لمن أعتق                           |
| 131, 737  | إنما جعل الإِمام ليؤتم به                      |

| 7.77 | إنما نهي رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت                     |
|------|----------------------------------------------------------|
| 097  | إنما هي طعمة أطعمكموها الله                              |
| ۱٦٨٥ | إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها                   |
| ١٣   | إنما يغسل من الأنثى                                      |
| ۱۳   | أنها أتت بابن لها إلى رسول الله ﷺ لم يأكل الطعام         |
| ٥٤٠  | أنها جاءت إلى النبـي ﷺ تزوره في اعتكافه في المسجد        |
| 1077 | إنها حرق النار                                           |
| 179. | إنها لا تنكأ العدو، ولا تصيد الصيد ولكنها تكسر السن      |
| ٤    | إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين                        |
| ۱۳۰۷ | إنها مُدى الحبشة                                         |
| ۱۷۸۰ | إنه استعمله النبي رَبِي على الصدقة                       |
| 1010 | أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهماً                      |
| ۲٠٥  | أنه أفطر في السفر بعدما دخل في الصوم                     |
| 1977 | أنه تحمل حمالة، فأتى النبي ﷺ فسأله فيها                  |
| 101  | أنه أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى المصلى |
| 090  | أنه أمر بقتل الحية وهو بمنيٰ                             |
| 1414 | أنه أهدى لها ضبّ، فدخل عليها رسول الله ﷺ فسألته عن أكله  |
| 11   | أنه بعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه             |
| 4470 | أنه جعل الغرة على العاقلة                                |
| 1744 | أنه جعل الغلة للمشتري بالضمان وردّ الأجل                 |
| 778  | أنه جعل في الضبع شاة                                     |
| 1441 | أنه جعل يوم الحديبية البدنة عن سبعة                      |
| 1444 | أنه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها                         |
| 378  | أنه خيّر نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقاً                |

| 411   | أنه رأى النبـي ﷺ يوماً خرج يستسقي، فحوّل         |
|-------|--------------------------------------------------|
| ۱۱۸   | أنه رأى بلالاً أذن فاستقبل القبلة                |
| ۱۱۸   | أنه رأى بلالاً يدور في إقامته                    |
| ۸۳۱   | أنه ردها عليه بنكاح جديد                         |
| ۱۸۳   |                                                  |
| 974   | أنه طلق امرأته البتة                             |
| ۸۱۲هـ | أنه عمك فليلج عليك                               |
| 171   | أنه فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد                |
| ١٨٤٥  |                                                  |
| 101   | أنه قعد ثم قام                                   |
| ۱۳٥   | أنه كان إذا كبّر يقول سبحانك اللهم وبحمدك        |
| 079   | أنه كان الفضل بن العباس رديف رسول الله ﷺ         |
| 7710  | أنه كان عبداً قال فلما أمسيت جمعت ما كان عندي    |
| 119   | أنه كان على أبيه أوسق من تمر                     |
| ١٨٥١  | أنه كان له جمل وناقة يحج على الناقة              |
| 097   | أنه كان مع رسول الله ﷺ حتى إذا كان ببعض طريق مكة |
| 110   | أنه كان يأمر بالغسل من الجنابة من الحجامة        |
| 401   | أنه كان يقرأ فيهما، بسبح اسم ربك الأعلى          |
| ۳۰۸   | أنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجد      |
| 001   | أنه كان يهل إذا استوت به راحلته قائمة            |
| 7.79  | أنه لا هجرة، ولكن جهاد ونية                      |
| ٥٧٨   | أنه لبّـى بعمرة وحجة                             |
| 441   | أنه (الخلع) ليس بطلاق                            |
| ۰۷۰   | أنه مر به رجل يهل، فقال: لبيك بحجة عن شبرمة      |

| ۲۷     | أنه مسح على العمامة والجرموقين                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| YAY    | أنه نحر بدناً ثم قال من شاء اقتطع                              |
| 1818   | أنه نكح امرأة أبيه وأن أقتله وآخذ ماله                         |
| 1188   | أنه نهى أن تسافر إلاً ومعها ذو محرم                            |
| 1118   | أنه نهى أن يتلقى السلع حتى تدخل الأسواق                        |
| 7771   | أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع حرام                        |
| 709    | أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل                               |
| 1101   | أنه نهى عن بيع الحبّ حتى يشتد                                  |
| ١٠٨٢   | أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة                          |
| 1177   | أنه نهى عن ثمن الكلب                                           |
| ٨٢٥    | أنه نهى عن عضباء الأذن والقرن                                  |
| 7140   | أنه ورث المولى من أسفل                                         |
| 114.   | انه تستصبح بها                                                 |
| 1441   | أنهم ذبحوا إبلاً قبل أن يقسم فأمر رسول الله ﷺ بإكفاء القدور    |
| 7.4    | إنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور             |
|        | أنهــم كانــوا يســافــرون مــع رسول الله ﷺ فــي رمضــان،      |
| ۳۰٥    | فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم                                        |
| Y • VA | إني أبيع الإِبل بالبقيع، فآخذ بالدراهم الدنانير                |
| 7771   | إني أحب أن يكون رأسي دهيناً وقميصي عسيلاً                      |
|        | إنـي أمـرت ببـدنى التي بعـثت بهـا أن تقلـد اليـوم وتشعـر عـلـى |
| 170    | مكان كذا وكذا                                                  |
| 17     | إني بريء من كل مسلم مع مشرك                                    |
| 118    | إني جعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان                        |
| 979    | انہ ذاکہ لك أمراً فلا تعجل حتى تستأمري أبوبك                   |

| 7.09    | إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم   |
|---------|----------------------------------------------|
| 7.09    | إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية           |
| ۱۳      | إني لأعلم أرضاً يقال لها عمان                |
| 750,7.4 | إني لبدت رأسي، وقلدت هديـي                   |
| 1727    | -<br>أهدى أمير القبط لرسول الله ﷺ جاريتين    |
| 097     | أهدى رجل إلى رسول الله ﷺ لحم صيد فرده        |
|         | أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله ﷺ أقطأ      |
| 1717    | وسمناً وضباباً                               |
| 000     | أهللنا بعمرة في حجة الوداع                   |
| 31      | أو أشرتم أو أعنتم                            |
| ١٣٤٨    | أو أطعم ثلاثة آصع، بين ستة مساكين            |
| 770     | أو أطعم ستة مساكين                           |
| ۱۰۸۳    | أوجب النبـي ﷺ في الجنين غرة عبداً أو أمة     |
| 700     | أوصاني خليلي أن أصلي الصلوات لوقتها          |
| 182     | أوكلهم أعطيته؟أوكلهم أعطيته                  |
| 1787    | أول رباً أضعه: ربا العباس بن عبد المطلب      |
| 1819    | أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة، ثم نرجع فننحر |
| 7771    | إياك ومحقرات الذنوب فإن لها                  |
| 1801    | إيت بأربعة شهداء وإلَّا فحد في ظهرك          |
| 7701    | أيدع يده في فيك فتقضمها كقضم الفحل           |
| 1884    | أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء              |
| ٧١٠     | أي عبد صححت جسمه وأوسعت عليه في الرزق        |
| ٥٨٩     | أيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملكه     |
| 1120    | أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه                 |

| 1051 | أيما رجل أفلس، فأدرك رجل ماله بينه                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1081 | أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس           |
| 7710 | أيما رجل ضاف بقوم فلم يقروه فإن لهم                             |
| 1087 | أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه                    |
| 7710 | أيما ضيف نزل بقوم فأصبح محروماً فله أن يأخذ                     |
|      | أيها الناس إن الله رفع الحرج إلاَّ من اقترض من أخيه شيئاً ظلماً |
|      | أيهما شنتم أجزأكم                                               |
|      | га                                                              |
|      | [ب]                                                             |
| 191  | بالغ في الاستنشاق إلاَّ أن تكون صائماً                          |
| ٧٨٢  | بايعنا رسول الله ﷺ على أن لا ننتهب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| 7777 | البئر جبار، والمعدن جبار                                        |
| 1719 | بئس ما جزيتيها، لا نذر في معصية                                 |
| 1777 | يحرية حلفائك                                                    |
| 177  | البركة مع أكابركم                                               |
| ۱۱۰۸ | بعت من رسول الله ﷺ بكراً، فجئته لأتقاضاه                        |
| 977  | بعث رسول الله ﷺ جيشاً وأمّر عليهم زيد بن حارثة                  |
| 976  | بعث رسول الله ﷺ ست عشرة بدنة مع رجل، وأمره فيها                 |
| 911  | بعثني النبي ﷺ إلى ابن أم الصياد                                 |
| ١٧٧٣ | يعثني رسول الله ﷺ إلى الجزار الذي جزر بدنة                      |
| 1777 | بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأمرني أن آخذ                       |
| 7.79 | بعد الصدر للمهاجر أنه ثلاث                                      |
| 171. | بعنی بعیرك؟                                                     |
| ۱۱۲۸ | -<br>بع وقل لا خلابة                                            |

1777

تكون الأرض يوم القيامة خبزه إدامها زائدة كبد ثور....

7410

جاء عبد فبايع رسول الله ﷺ على الهجرة .....

| 1971         | الجار أحق بشفعة جاره الجار أحق بشفعة جاره      |
|--------------|------------------------------------------------|
|              |                                                |
| 7410         | جئت أنا وصاحب لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا |
| 7.70         | جزوا الشوارب وأرخوا اللحى                      |
| 1177         | جعل النبي ﷺ لحبان بن منقذ عهدة ثلاث            |
| 1177         | جعل رسول الله ﷺ عهدة الرقيق ثلاثة أيام         |
| 7.77         | جعلت لي الأرض مسجداً وطهور                     |
|              | [ح]                                            |
| ०२९          | حج عن أبيك واعتمر                              |
| ٥٤٧          | حج مع امرأتك                                   |
| ١٨٥١         | الحج في سبيل الله                              |
| 1401,414     | الحج والعمرة في سبيل الله                      |
| ०२९          | حجي عن أبيك                                    |
| 1074         | حريم بئر العطن أربعون ذراعاً                   |
| ०५६          | حلفاؤنا وأبناء أخواتنا، وموالينا منّا          |
| <b>P Y Y</b> | حين غزا قوماً من خثعم، فاعتصموا بالسجود        |
|              | [خ]                                            |
| 7127         | الخال وارث من لا وارث له                       |
| ٣٠٣          | خذه ثم قال: انظروا إلى هذا                     |
| 1047' 1166   | خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلَّا ذلك              |
| 144.         | خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم                |
| 1109         | خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف               |

| 7.99      | خذيها فإن الولاء لمن أعتق                                |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 17.9      | خذيها واشترطي، فإنما الولاء لمن أعتق                     |
| 1789,1744 | الخراج بالضمان                                           |
| 1771,0581 |                                                          |
| 1077      | خرج رسول الله ﷺ قبل بدر فلما كان بحرة الوَبَرة           |
| 790       | حرج سعد مع النبـي ﷺ في بعض مغازيه                        |
| 7117      | خرج علينا رسول الله ﷺ في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل      |
| 787       | ت<br>خرجنا مع رسول الله ﷺ حاجاً وكان ناس يأتونه          |
| 7.4       | حرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع                       |
| 7.4       | خرجنا مع رسول الله ﷺ ولا نذكر إلاَّ الحج فلما جئنا مكة   |
| ٦٠٣       | خرجنا ولا نرى إلَّا الحج، فلما قدم مكة طاف ولم يحل       |
| 711       | خطب رسول الله ﷺ خطبتين                                   |
| ٥٤٧       | خطب رسول الله ﷺ فقال: لا تسافر امرأة إلاَّ ومعها ذو محرم |
| 1199      | خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والوصية              |
| 1417      | الخل نعم الإدام                                          |
| 7.71      | الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة                   |
| 7.74      | خمس صلوات كتبهن الله على العباد                          |
| ١٢٨٦      | خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم                           |
| 1891      | خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم                            |
| ٣٦.       | -<br>خير صلاة المرء في بيته إلاَّ المكتوبة               |

|          | [2]                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 1001     | الدال على الخير كفاعله                                |
| 000      | دخل رسول الله ﷺ عليّ بسرف وأنا أبكي                   |
| ٥٧١      | دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير يعودها           |
| 1708     | دخل رهط من اليهود على النبي ﷺ فقالوا: السام عليك      |
| ١٣٦٦     | دخل عليّ رسول الله ﷺ والبرمة تفور بلحم                |
| 7149     | دخل عليّ رسول الله ﷺ يبرق أسارير وجهه                 |
| 1120     | دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض                          |
| 780,8871 | دعوه حتى يجيء صاحبه                                   |
| ***      | دية الكافر نصف دية المسلم                             |
|          | [¿]                                                   |
| ١٠٨٣     | ذروه، فإن لصاحب الحق مقالاً                           |
|          |                                                       |
| ١٣٢٨     | ذكاة الجنين ذكاة أمه                                  |
| ١٣٢٨     | ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر                         |
| 7.97     | الذهب بالذهب، مثلًا بمثل والفضة بالفضة                |
|          | [ر]                                                   |
| ۸۸۱      | راجعها ثم طلقها وهي طاهر أو حامل                      |
| Y • 0V   | رأیت ابن عمر اشتری جبة فیها خیط أحمر فردها            |
| 1417     | رأيت النبــي ﷺ أخذ كسرة من خبز شعير                   |
| 47.5     | رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة     |
| 719      | رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء |
| 187      | رأيت رسول الله ﷺ يكبر في رفع وخفض                     |
| ٣١       | رأت رسول الله عَلَيْ مسح ظهور الخفين                  |

| 41      | رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر القدمين 🕟         |
|---------|--------------------------------------------------|
| 797     | رأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة قرأ: (إنا فتحنا لك) |
| 079     | رأيت شاباً وشابة، فلم آمن عليهما الشيطان         |
| Y • 0 V | رأيت عند أنس قدح النبـي ﷺ فيه فضة                |
| Y0Y     | رب ألا تعدني أن لا تعذبهم أنت فيهم               |
| ***     | الرجل جبار   الرجل جبار    ا                     |
| ۸٤٠٨    | رجم النبي ﷺ اليهوديين رأيت الرجل يحني على المرأة |
| 7.70    | رحم الله المحلقين ثلاثاً                         |
| 160     | ردي هذه الخميصة إلى أبـي جهم                     |
| 141     | رصوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام          |
| 178.    | رفع القلم عن ثلاثة                               |
| 4.18    | الرهن محلوب ومركوب                               |
| 4.45    | الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه                |
| 414     | روى النبسي ﷺ في القيء والرعاف الوضوء             |
|         | [ز]                                              |
| ٧٦٤     | زوجتك بما معك من القرآن                          |
| ۸٦٧     | رو<br>زوجك وأبو ولدك                             |
| 797     | زينوا القرآن بأصواتكم                            |
|         | [س]                                              |
| 177.    | سابقت رسول الله ﷺ فسبقته فلما حملت اللحم         |
| ٠٢٥     | سأل عقبة بن عامر رسول الله ﷺ عن الجذع من الضأن   |
| ۱۳۲۸    |                                                  |

| سئل النبي ﷺ عن أهل الديار من المشركين يبيتون           |
|--------------------------------------------------------|
| سئل النبـي ﷺ عن الأوعية فقال: لا تنبذوا في الدباء      |
| سئل النبي ﷺ عن شحوم الميتة                             |
| سئل النبي ﷺ عن فأرة ماتت في سمن                        |
| سجد النبي ﷺ في النجم                                   |
| سجدنا مع النبـي ﷺ في (إذا السماء انشقت)                |
| سجع كسجع الأعراب                                       |
| سلمت على النبـي ﷺ فلم يرد عليّ                         |
| سمعت النبي ﷺ يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثاً       |
| سمعت رسول الله ﷺ حين خرجنا إلى الطائف                  |
| سمعت من أهلي من لا أتهم أن رجلًا                       |
| سنَّوا بهم سنَّة أهل الكتاب                            |
| [ش]                                                    |
| شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء               |
| الشريك شفيع والشفعة في كل شيء                          |
| الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع                           |
| الشفعة في كل شيء                                       |
| لىهد أعرابي عند النبـي ﷺ على رؤية الهلال               |
| شهدت حنيناً مع النبـي ﷺ ورسول الله ﷺ على بغلة له بيضاء |
| شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيّ رسول الله ﷺ              |
| [ص]                                                    |
| صبوا عليه الماء صباً                                   |
|                                                        |

| 440     | صدق الله فصدقه، وكفنه النبـي ﷺ                   |
|---------|--------------------------------------------------|
| 1711    | صدق فأعطه إياه                                   |
| 441     | صلَّى النبي ﷺ بأهل مكة ركعتين                    |
| ۲.۷     | صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة |
| 171     | صلاة الليل مثنى مثنى                             |
|         | صلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ تفضل من      |
| ۲.۷     | صلاة في غيرهما                                   |
|         | صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه     |
| 1401    | إلاَّ المسجد الحرام المسجد الحرام                |
|         | صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما          |
| 1802    | سواه من المساجد                                  |
| ١٣٥٦    | صل هاهنا، فأعادها عليه مرتين وثلاثاً             |
| ۳۷۸     | صلوا على صاحبكم                                  |
| 7.79    | صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين                      |
| 011     | صم شهرین متتابعین                                |
| ٤٨٥     | صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته                      |
|         | [ض]                                              |
| 7 • £ 7 | ضالة المؤمن حرق النار                            |
| 1010    | ضرب رسول الله ﷺ للزبير يوم خيبر 🕟                |
| ٥٦٠     | ضح به أنت                                        |
| ٥٦٠     | ضحينا مع رسول الله ﷺ بجذاع الضأن                 |
|         | [ط]                                              |
| 1118    | الطعام مثلاً بمثل، وكان طعامنا يومئذِ الشعير     |

| ***              | طعن رجل بقرن في رجله فأتى النبـي ﷺ فقال أتوني      |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 444              | طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً في مجلس واحد   |
| ٤                | طهور الإِناء إذا ولغ فيه الهر                      |
| ٣                | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب                  |
| 000              | طوافك يكفيك لحجك وعمرتك                            |
|                  | [ظ]                                                |
| 7 • 77 • 7 • 1 £ | الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً                  |
|                  | [ع]                                                |
| 115              | العائد في هبته كالعائد في قيئه                     |
| 115              | العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه             |
| 777              | العارية مؤداة                                      |
| 7777             | العجماء جبار والبئر جبار                           |
| 7199             | عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحاً كانت عليها        |
| 44.              | عذت بمعاذ الحقي بأهلك                              |
| 473              | عرضت على النبــي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة  |
| 7.57             | عرَّفها حولًا فإن وجدت من يعرفها، فادفعها إليه     |
| ۲.٧.             | عطس رجل عند رسول الله ﷺ فقال: ماذا أقول            |
| ٥٤٠              | على رسلكما إنها صفية بنت حييي                      |
| ٧٤               | على كل محتلم الرواح إلى الجمعة                     |
| 7770             | عليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي        |
| 18211820         | العمري جائزة لأهلها المستمالية العمري جائزة لأهلها |
| 750              | عمرتنا هذه التي تمتعنا بها                         |

1414

| 111  | فأمرها رسول الله ﷺ ليلة جمع أن تفيض                      |
|------|----------------------------------------------------------|
| 1.7. | فأمره النبسي ﷺ بعتق رقبة                                 |
| ٤ ٣٨ |                                                          |
| ۳٥٥  | فإن الله تعالى أحلها لي، ولم يحلها للناس                 |
| 709  | فإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فتصدق بثلاثة آصع          |
| 1754 | فإن هذا لا يصلح                                          |
| 171. | فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه حتى يقدم المدينة           |
| 11   | فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه |
| 1174 | فجعل له رسول الله ﷺ الخيار فيما اشترى ثلاثاً             |
| ٥٧١  | فحجى واشترطى: اللهم محلى حيث حبستني                      |
| ۸۲۳۱ | فخذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها              |
| 079  | فدين الله أحق، فحجّ عنه                                  |
| 974  | فردها إليه رسول الله ﷺ                                   |
| ٤٥٤  | فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان                      |
| 1797 | فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة                      |
| 7.70 | الفطرة عشر: منها قص الشارب                               |
| 1.0. | فطلقها العجلاني ثلاث تطليقات بعد فراغها من اللعان        |
| ٣٠٣  | فقال رسول الله ﷺ: صدق                                    |
| ٦٠٣  | فقدم رسول الله ﷺ وهم ملبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة  |
| 1718 | فقدمنا وقد خرج رسول الله ﷺ إلى خيبر                      |
| 7177 | فقضى رسول الله ﷺ بالدية على عاقلة القاتلة                |
| 7777 | فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة                          |
| 787  | فكان يقول: لا حرج لا حرجي                                |

| 000     | فلا تبكي، اصنعي ما يصنع الحاج                      |
|---------|----------------------------------------------------|
| 1754    | فلا تشهدني، قال: فإني لا أشهد على جور              |
|         | فلتعرها أختها جلباباًفلتعرها أختها جلباباً         |
| 750     | فلما قدم مكة وفرغ من الطواف قال: من لم يكن معه هدي |
| 10.     | فلما قعد رسول الله ﷺ للتشهد فرش رجله اليسرى        |
| 97      | فليطلقها طاهراً من غير جماع                        |
| 7777    | فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها                 |
| 7.79    | فمن شاء صلَّى بين الأذان الإِقامة                  |
| 750,751 | فنحر النبسي ﷺ ثلاثاً وستين بدنة                    |
| 1114    | فنهى رسول الله ﷺ عن بيع الحي بالميت                |
| 11      | فنهانا النبـي ﷺ أن نبيعه حتى نحوله من مكانه        |
| ٩٨٦١    | فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك                          |
| ۸۰۰     | فنهانا عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل     |
| ١٣٢٨    | في الجنين ذكاته ذكاة أمه                           |
| PAYI    | في الذي يدرك صيده بعد ثلاث يأكله إلاَّ أن ينتن     |
| 1081    | <b>في</b> الرجل إذا أفلس فوجد متاعه بعينه          |
| PAY     | في الصيد إذا غاب عنك مصرعه كرهه                    |
| 7747    | في العين خمسون من الإِبل وفي اليد خمسون من الإِبل  |
| ۲۸      | في المرأة التي سألته أنها تهراق الدم               |
| ٥٥٩     | في المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة           |
| 1114    | في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان                   |
| 174.    | <b>في</b> سارق التمر أن فيه غرامة مثله             |
| 174.    | في ضالة الإِبل المكتومة غرامتها                    |
| 1177    | في كسب الحجام وثمن الكلب أنه خبيث                  |

| المسألة | رقم |
|---------|-----|
|---------|-----|

## الحديث

| ٨       | في مقل الذباب في الماء                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| ۱۰۸۳    | فيمن وطيء جارية لامرأته                                        |
|         | [ق]                                                            |
| 7.5     | قال: حلوا                                                      |
| 1711    | قال رسول الله ﷺ يومئذٍ من قتل فله سلبه                         |
| 097     | قال: ما رد علیك، ولكنا حرم                                     |
| 10.9    | قتل معاذ وأبو موسى مرتداً وهما واليان لرسول الله ﷺ على اليمن . |
| ٦٠٣     | قد أحسنت، طف بالبيت والصفا والمروة ثم أحل                      |
| 099     | قد حججنا مع رسول الله ﷺ فلم يفعل ذلك                           |
| ٣٦.     | قد خطب النبي ﷺ في كسوف الشمس                                   |
| 1199    | قد زادك ابن عمك وأنصفك                                         |
| 144.    | قد زوجتكها بما معك من القرآن                                   |
| 7.4     | قدمت على رسول الله ﷺ وهو منيخ بالبطحاء                         |
| 7117    | قدمت عير المدينة فاشترى منها النبِّي ﷺ متاعاً                  |
| 7.74    | قدم رسول الله ﷺ من سفر وعندي نمط فيه صورة                      |
| 781     | قدم من اليمن بدن النبي ﷺ                                       |
| 1718    | قدمنا على رسول الله ﷺ بعد فتح خيبر بثلاث                       |
| 7 • £ Y | قدمنا على رسول الله ﷺ قال: ألا أحملكم                          |
| ٦.٣     | قدمنا مع النبـي ﷺ رابعة مضين من ذي الحجة                       |
| 1891    | قرني ثم الذين يلونهم                                           |
| 1788    | قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين نصفاً لنوائبه                       |
| ٥٦٠     | قسّم رسول الله ﷺ ضحايا بين أصحابه فأصاب عقبة جذعة              |
| 1991    | قضى الذي كان استسلف منه فوق حقه                                |

| 1844           | قضى باليمين مع الشاهد                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 104.           | قضى رسول الله ﷺ الشفعة في كل شيء                             |
| 1987           | قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم                     |
| ۲1.            | قضى رسول الله ﷺ ركعتي الفجر في حال الفوات                    |
| ۱۳۷هـ          | قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق                             |
| 1194           | قضاني رسول الله ﷺ ثمن جمل ابتاعه مني                         |
| 2779           | -<br>قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم                   |
| 009            | قلّت البدن، فأمر رسول الله ﷺ بالبقر                          |
| 171            | قلت لرسول الله ﷺ: لا تسبقني بآمين                            |
| ٦٠٣            | قلت يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة                 |
| 000            | قلت يا رسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري               |
| 7410           | قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فنمر بُقوم                      |
| 1891           | قلنا يا رسول الله أيّ الناس خير؟                             |
| 7144           | قلت يا رسول الله كانت لي امرأتان فاستبتا فرميت               |
| 704            | قوموا فانحروا، ثم احلقوا                                     |
|                | [4]                                                          |
|                | كـان ابـن عـمـر يصـلـي الـركعتيـن فـي بيتـه ويقـول: هكذا فعل |
| ۲.۷            | رسول الله ﷺ                                                  |
| 149            | كان إذا جاء شيء يسره خر ساجداً لله تعالى                     |
| ۱٦٨٥           | كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي                  |
| 777            | كان الناس ينفرون من كل وجه                                   |
| 3 77           | كان النبي ﷺ إذا صلَّى الفجر يقعد في مجلسه حتى تطلع الشمس.    |
| <b>P</b> 7 7 7 | كان النبعي ﷺ يخطبنا فيأمرنا بالصدقة                          |

| 441  | كان النبــي ﷺ يصلِّي وأنا معترضة بين يديه                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1041 | كان النبـي ﷺ يقرأ بنا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر                                                          |
| 1047 | كان بنو النضير إذا قتلوا من قريظة أدوا نصف الدية                                                                  |
| ۸۲۳۱ | كان بين أبياتنا رجل مريض الجسد                                                                                    |
|      | كانت الصدقة تعطى على عهـد رسول الله ﷺ وأبـي بكر وعمـر،                                                            |
| ٤٦٧  | نصف صاع من حنطة                                                                                                   |
| ١٠٤  | كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضأ                                                             |
| ١٠٤  | كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل كفيه 🗆                                                               |
| ٠٤٠  | كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف يدني رأسه إليّ فأرجله                                                                   |
| 001  | كان رسول الله ﷺ إذا وضع رجله في الغرز                                                                             |
| 109  | كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر يسلمون عن أيمانهم 🕠                                                                 |
| ۱۳   | كان رسول الله ﷺ يؤتى بالصبيان فيدعو لهم 💮                                                                         |
| 7.70 | كان رسول الله ﷺ يجز شاربه 💮                                                                                       |
| 171  | كان رسول الله ﷺ يخرج الحيّض وذات الخدور يوم العيد                                                                 |
| 1040 | كان رسول الله ﷺ يغير على العدو عند صلاة الصبح                                                                     |
| 18.  | كان رسول الله ﷺ يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين                                                                |
| 7.00 | كان عندي خمر لأيتام فلما نزلت تحريم الخمر                                                                         |
| ۸۱۱  | كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات                                                                    |
| 7717 | كان فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود                                                                       |
| 1710 | كان لَال رسول الله ﷺ وحش                                                                                          |
|      | كان لابنة حمزة مولى أعتقته فمات المولى وترك بنتاً                                                                 |
| ١٤٠٨ | كان لرجل على ابن أخ لأمه دين، فمات فقضت عنه                                                                       |
| ۱۰۸۳ | كان لرجل على النبـي ﷺ سنٌّ فتقاضاه                                                                                |
| ١٦٨٥ | كان لرحل منا فضول أرضين على عهد رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |

| 7701     | كان لي أجير فقاتل إنساناً فَعَضَّ أحدهما صاحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٦٢      | كان لي من رسول الله ﷺ مدخلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 377      | كان مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.4     | كان موضع مسجد رسول الله على قبور المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨١٢      | كان يدخل عليها [عائشة] من أرضعته أخواتها وبنات أخيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۸۵هـ    | كأني أنظر إلى وبيص الطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٥٨      | كأني أنظر إلى قلائد هدي رسول الله ﷺ من الغنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 701      | -<br>كان يقرأ بقاف، واقتربت الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 14 •   | كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألم تنزيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 770      | كبر رسول الله ﷺ خمساً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 148.     | کبر کبر کبر کبریان کبری کبری کبریان کبریان کبریان کبریان کبریان کبریان کبریان کبری کبری کبری کبری کبری کبری کبری کبری |
| 1088     | كتب رسول الله ﷺ إلى الروم كتاباً فأراد أن يبعثه غير مختوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.77     | كره النبي ﷺ أن يصلي ركعتي الفجر بعدما أقيمت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٨٢      | كسر عظم المؤمن ميتاً، مثل كسره حياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y0Y      | كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فصلَّى بالناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٠٣      | كفارة النذر كفارة اليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۰۳۰      | كفارة النذر كفارة يمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.09     | كل امرىء حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1844,144 | كل ذلك لم يكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1084,444 | كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1814     | كل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۷۸۰     | كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.7     | كل مسكر حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 707      | کل منی منحر و کل فجاح مکة طریق و منحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 3771  | كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه             |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 178.  | كل مولود يولد على الفطرة فلا يزال عليها حتى يعبر             |
| 7710  | كلوا، وأمسك هو                                               |
| ۱۳۲۸  | كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه                             |
| ٩٨٢١  | كنا أكثر أهل المدينة، حقلًا، وكنا نقول للذي نخابره           |
| ٧٨٠   | كنا على عهد رسول الله ﷺ لا نأتي الختان                       |
| ٥٨٢١  | كنا في زمن رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث                     |
| ۸٩    | كنا لا نعتد بالصفرة ولا بالكدرة                              |
| 1717  | كنا مع رسول الله ﷺ بخيبر يأتي أحدنا إلى طعام الغنيمة         |
| 737   | كنا مع رسول الله ﷺ بذات الرقاع                               |
| 4450  | كنا مع رسول الله ﷺ في المسجد فقام وقمنا حتى بلغ              |
| 191   | كنا مع النبي ﷺ في سفر فبعثني في حاجة فانطلقت إليها           |
| 11    | كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافاً                  |
| 191   | كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك                       |
| ٧٦٤   | كنا نعطى زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعاً من تمر أو شعير |
| ۸۰۰   | كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا نساء                        |
| ۸٥٥   | كنا نقلد الشاة، فنرسل بها ورسول الله ﷺ حلال                  |
| ٥٧٢   | كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء               |
|       | كنت أسقي أبا عبيدة وأبـي بن كعب وسهيل بن بيضاء               |
| ۱۷۸۰  | كنت أعلم ناساً من أهل الصفة القرآن                           |
| 144 8 | كنت أفتل قلائد هدي رُسول الله ﷺ بيدي                         |
| 171.  | كنت مع رسول الله ﷺ فمر بامرأة لها حلق ٢٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| 7.0   | كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها                           |
| 001   | كف اختلف الناس في اهلال رسول الله ﷺ                          |

| 1129    | كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام               |
|---------|---------------------------------------------------|
|         | [6]                                               |
| 7750    | لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي             |
| 1824    | لا أشهد إلاَّ على حَق لا أشهد إلاَّ على حَق       |
| 7117    | لا أعود أن أشتري بعدها شيئاً وليس ثمنه عندي       |
| 7711    | لا إنما الكبر من سفه الحق وغمط الناس              |
| 1997    | لا بأس به ما لم تفترقا وبينكما شيء                |
| 1040    | لا تأته من خلفه، وائته من بين يديه                |
| ۱۰۸٤    | لا تبيعوا كذلك، ولكن بع هذا                       |
| 7779    | لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً                   |
| 707     | لا تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه             |
| 1719    | لا تجزىء عن أحد بعدك، ونهى أن يذبحوا قبل أن يصَلي |
| 1201    | لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة                      |
| ۸۱۱     | لا تحرم المصة ولا المصتان                         |
| 17.4    | لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم                 |
| . 07.   | لا تذبحوا إلاَّ مسنة، إلاَّ أن يعز عليكم          |
| 774,099 | لا ترفع الأيدي إلاَّ في سبع مواطن                 |
| 718     | لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس               |
| ٥٤٧     | لا تسافر امرأة إلاَّ ومعها ذو محرم                |
| 7.74    | لا تستري الجدار                                   |
| 1125    | لا تستقبلوا الجلب، ولا يبيع حاضر لباد             |
| 1188    | لا تستقبلوا السلع ولا يتلق بعضكم لبعض             |
| 1401    | لا تشد الرحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد               |

| ١١٣٩ هـ | لا تصروا الإِبل والبقر، فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين |
|---------|------------------------------------------------------|
| 404     | لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها                 |
| ***     | لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها                 |
| 1887    | لا تعمروا ولا ترقبوا                                 |
| ۳۸۱     | لا تغطوا رأسه                                        |
| 471     | لا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيباً                      |
| 707     | لا تفتح على الإِمام                                  |
| Y • AY  | لا تفعل ولكن بع تمراً بدرهم                          |
| 7.7.    | لا تقارنوا فإن رسول الله ﷺ نهى عن القران             |
| 18+9    | لا تقام الحدود في المساجد                            |
| 1279    | لا تقبل شهادة البدوي على القروي                      |
| ٨٥٩     | لا تقتلوا أنفسكم فإن الغيل يدرك الفارس               |
| 1011    | لا تقرنوه فإن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك 🗼               |
| 777     | لا تقعين على عقبيك في الصلاة                         |
| 049     | لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات          |
| 414     | لا تلبسوا علينا سنَّة نبيِّنا ﷺ                      |
| 1122    | لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئاً            |
| 7.4     | لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار                       |
| ۷۱۳     | لا تنكح المرأة إلاَّ بإذن وليها                      |
| 1707    | لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض ٢٠٠٠٠٠٠٠  |
| 177.    | لا جلب ولا جنب                                       |
| 1787    | لا حتى يميّز ما بينهما                               |
| 1777    | لا حلف في الإِسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية        |
| 1771    | لا حمر إلَّا لله ولرسوله                             |

| ۸۱۱        | لا رضاع بعد فطام                              |
|------------|-----------------------------------------------|
| 177.       | لا سبق إلاَّ في حافر أو خف                    |
| 177.       | لا سبق إلَّا في نصل أو خف أو حافر             |
| 1.01       | لا سبيل لك عليها لا سبيل لك عليها             |
| 1199       | لا صدقة في العرية الا صدقة في العربة          |
| 1189.14.1  | لا ضرر ولا ضرار                               |
| 971        | لا طلاق قبل النكاح                            |
| ١٨٤٥       | لا عمريٰ فمن أعمر شيئاً فهو له                |
| ۸۷۳        | لاعن رسول الله ﷺ بين العجلاني وامرأته         |
| 1177       | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| ۰۳۰        | لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين             |
| ٧٠٦        | لا نذر في معصية لا نذر في معصية               |
| ۰۳۰        | لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين           |
| V•7        | لا وفاء لنذر في معصية الله                    |
| 478        | لا يؤم الرجل في سلطانه                        |
| 474        | لا يؤم أمير في إمارته                         |
| 7.57       | لا يأوي الضالة إلَّا ضال                      |
| 7177, 2717 | لا يتوارث أهل ملتين                           |
| 1 8 7 7    | لا يجلد فوق عشر جلدات إلَّا في حد             |
| 1075       | لا يحتكر إلاً خاطىء                           |
| ۸۱۱        | لا يحرم من الرضاع إلاَّ ما فتق الأمعاء        |
| 1817,1.00  | لا يحل دم امرىء مسلم إلاَّ بإحدى ثلاث         |
| 174.       |                                               |
| 1887       | لا يحل لأحد أن يهب هبة يعود فيها إلَّا الوالد |

| 0 E V     | لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام                 |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 1457      | لا يحل لواهب أن يرجع في هبته                            |
| 7714      | لا يحل لي مما أفاء الله عليكم                           |
| 1171,1717 | لا يرث الكافر المسلم                                    |
| 1181      | <ul> <li>لا يسوم أحدكم على سوم أخيه</li> </ul>          |
| 7.75      | لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه                        |
| ٦٢٧       | لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت          |
| 7777      | لا يقاد والدبولده لا يقاد والدبولد                      |
| ٥٦        | لا يقبل الله صلاة بغير طهور                             |
| ***       | لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده                  |
| 1011      | لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره                |
| 17.4      | لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي                        |
| 1718      | لا يمنع نقع البئر لا يمنع نقع البئر                     |
| ١٦٤٦      | لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج                           |
| ۹۳۳، ٦٣   | لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً                    |
| 014       | لا ينكح المحرم ولا يُنكح أو يخطب                        |
| 474       | لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إلَّا أن أتيتموني به |
| ۲۷۰       | لئن صدق ليدخلن الجنة                                    |
| ۰۷۰       | لبيك عن شبرمة                                           |
| ٨٣٤       | لتصدقن ولو من حليكن                                     |
| 097       | لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم                            |
| 7.4       | لسنا ننوي إلاَّ الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا          |
| 171.      | لعلك ترى إنما حبستك لأذهب ببعيرك                        |
| 1 2 1 •   | لعلك قَبّلت، لعلك لمست                                  |

| 1787      | لعن رسول الله ﷺ من فرق بين والده وولده                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 711       | لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها        |
| 1744      | لقد عرض عليّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة                   |
| ۸۵۹،۸۱۳ . | لقد هممت أن أنهى الناس عن الغيلة، ثم ذكرت أن فارس والروم |
| ٥٨٨       | لما تطيّب النبي ﷺ وبقيت رائحته بعد الإحرام               |
| ۸٦٧       | لما خيّرت بريرة، رأيت زوجها معها في سكك المدينة          |
| 1991      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| ٥٥٣       | لما فتح رَسُول الله ﷺ مكة قتلت هذيل رجلًا                |
| 1744      | لما كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين                     |
| 979       | لمّا لاعن رسول الله ﷺ بينه وبين زوجته                    |
| 001       | لم أر رسول الله ﷺ يهل حتى تنبعث به راحلته                |
| 1744      | لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم                     |
| 440       | لم يصلِّ إلاَّ على حمزة، وعلى سائر شهداء أحد             |
| ٦.٣       | لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي               |
| 7077,VA77 | لو أعطى الناس بدعواهم لادَّعيٰ ناس دماء ناس              |
| 7790      | لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك                      |
| 187.      | لو سترته بثوبك كان خيراً لك                              |
| ١٢٨٥      | لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا خرجت                      |
| ٤         | لها ما في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور                   |
| Y · · ·   | ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته                              |
| 1755.712  | ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك                |
| ۰۰۳       | ليس المسكين بالطوّاف الذي ترده التمرة والتمرتان          |
| 175.      | ليس على الخائن ولا على المختلس                           |
| 277       | ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة                  |

| ١٦٣٧      | لیس علی مسلم جزیهٔ                            |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 115       | ليس لنا المثل السوء                           |
| ۳۰٥       | ليس من البر الصيام في السفر                   |
| 797       | ليس منا من لم يتغن بالقرآن                    |
| 177       | ليس منا من لم يجل كبيرنا                      |
| 7710      | ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم                |
|           | [م]                                           |
| 701       | ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا             |
| 797       | ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يغني بالقرآن     |
| 1710      | ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه                |
| 1977      | مات رجل منا فأتوا النبـي ﷺ ليصلِّي عليه       |
| 179.      | ما خرق فكل، وما أصاب بعرض فلا تأكل            |
| 1707,7071 | ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت       |
| 7.4       | ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك |
| 1041      | ما شأن هذا؟ قالوا: زنی                        |
| 1718      | ما شهدت لرسول الله ﷺ مغنماً إلاَّ قسم لي      |
| 707       | ما صلَّى معكم أبــى بن كعب                    |
| 1040      | ما قاتل رسول الله ﷺ قوماً حتى يدعوهم          |
| 171.      | ما كانت هذه تقاتل، ثم اتبع                    |
| 1041      | ما كان من قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية   |
| 1177      | ما لي والكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب آخر   |
| 7.14      | ما معك من القرآن                              |
| 71        | ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال أبی بكر          |

| 974       | ما نويت؟ قال: واحدة، فقال: آلله، وقال: آلله                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 1174      | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا     |
| 7.4       | متعتان فعلناهما على عهد رسول الله ﷺ نهى عنهما عمر           |
| 115       | مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب                           |
| 009       | مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة                   |
| ه٠٩٣٠٥    | المجوس طائفة من أهل الكتاب                                  |
| 1774      | المدبر من الثلث                                             |
| 7147      | المرأة تحرز ثلاثة مواريث                                    |
| 097       | مرّ بـي النبـي ﷺ وأنا بالأبواء فأهديت له                    |
| 194       | مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي                                  |
| ٧١٣       | مرّ رسول الله ﷺ برجل یهادی بین رجلین                        |
| 1841      | مرّ رسول الله ﷺ بيهودي محمم                                 |
| ٧١٣       | مرها فلتركب ولتختمر، ولتهد هدياً                            |
| ***       | المسلم أخو المسلم، لا يحل له من ماله إلاَّ ما حل له من نفسه |
| 7778      | المسلمون تتكافأ دماؤهم                                      |
| 1150      | المسلمون عند شروطهم                                         |
| 7, 1994   | مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم                              |
| ۲۰۷۷، ۱٦۰ | مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير                       |
| ۸۳۷       | مقبلة ومدبرة ماكان في الفرج                                 |
| 7177      | المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم                      |
| 7 • £7    | من آوي ضالة فهو ضال ما لم يعرفها                            |
| 1.97      | من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله                         |
| ۸۳۷       | من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً                   |
| 1771      | من أحاط حائطاً فهي له                                       |

| 1771  | من احاط على شيء فهو له                           |
|-------|--------------------------------------------------|
| ٥0٠   | من أحرم من بيت المقدس غفر له ذنبه                |
| 1771  | من أحيا أرضاً ميتة فهي له                        |
| 177.  | من أدخل فرساً بين فرسين وهو يؤمن                 |
| 717   | من أدرك جمعاً والإِمام واقف ثم وقف               |
| 317   | من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك |
| 418   | من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس        |
| 700   | من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها                |
| 1381  | من أرقبَ شيئاً فهو له                            |
| ٤٧١   | من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله        |
| 1.40  | من أسلم فليسلم في كيل معلوم                      |
| 7701  | من أشار بحديدة إلى أحد                           |
| 1119  | من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثاً            |
| 1.47  | من اشتری طعاماً بکیل فلا یبیعه حتی یقبضه         |
| ۲۱۸هـ | من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي               |
| 9770  | من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم                    |
| 9770  | من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه        |
| ١٨٤٥  | من أعمر رجلًا عمری له ولعقبه                     |
| 1150  | من أعمر شيئاً فهو له حياته ومماته                |
| 1120  | من أعمر عمرى حياته فهي له في حياته               |
| 1120  | من أعمر عمرىٰ فهي له                             |
| ۳.,   | من اغتسل يوم الجمعة استن ومسّ من طيب             |
| 1127  | من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما أكل النار     |
| 4.55  | من التقط لقطة فليشهد عليها ذوى عدل               |

| 7 • 2 7    | من التقط لقطة يسيرة درهماً أو حبلًا          |
|------------|----------------------------------------------|
| ٧٨٢        | من انتهب فليس منا                            |
| 1998       | من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة           |
| ٥٥٠        | من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى         |
| ٥٥٠        | من أهل بعمرة أو حجّ من بيت المقدس            |
| 110. ( 204 | من باع عبداً وله مال فماله للبائع            |
| 1174       | ص باع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع             |
| . 1701     | من بدل دینه فاقتلوه                          |
| 3771       | من ترك دينه فاقتلوه                          |
| 7127       | من ترك كلًّا فإليّ، ومن ترك مالاً فلورثته    |
| ٣٨٨        | من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط، فكأنما    |
| ۲٠٧٣       | من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبة           |
| 1881       | من حلف بالأمانة فليس منا                     |
| 1880       | من حلف على منبري هذا بيمين آثمة              |
| 1777, 90.  | من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها        |
| 10.8       | من حلف على يمين ليقطع بها مال امرىء مسلم     |
| 1777       | من حلف على يمين وهو فيها فاجر                |
| 1778       | من دخل عليه منكم هلال ذى الحجة وأراد أن يضحي |
| 1001       | من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار         |
| ٤٧١        | من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر         |
| 1401       | من سنّ سنة حسنة                              |
| `VAY       | من شاء اقتطع                                 |
| 711        | من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر            |
| 198        | من صلّی صلاتنا                               |

| 71.  | من صلَّى معنا هذه الصلاة ووقف معنا             |
|------|------------------------------------------------|
| 707  | من عرج أو كسر، فقد حلّ وعليه حجة أخرى          |
| ۸۲۷  | من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد             |
| 1788 | منعت العراق قفيزها ودرهمها                     |
| ١٠٧٥ | منعنا رسول الله ﷺ عن بيع الثمر                 |
| 110  | من غسل ميتاً اغتسل                             |
| 174. | من غلّ فاحرقوا متاعه واضربوه                   |
| 154. | من غير المسلمين من أهل الكتاب                  |
| 1701 | من غيّر دينه فاضربوا عنقه                      |
| 1757 | من فرّق بين والدة وولدها فرق الله              |
| 1717 | من فعل كذا فله كذا                             |
| 1441 | من قتل في عمِّيًّا أو رمّيًا يكون بينهم        |
| 1711 | من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه           |
| 1441 | من قتل له قتيل فهو بخير النظرين                |
| 188. | من قذف مملوكاً بزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة |
| 10.8 | من قضيت له الشيء من حق أخيه                    |
| 7.77 | من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار            |
| ۱٦٥٨ | من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها              |
| ١٦٥٨ | من كانت له أرض فليزرعها أو يمنح أخاه           |
| 1719 | من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد               |
| 7.4  | من كان لا هدي معه فليحل                        |
| 144. | من كان له يسار فلم يضح                         |
| 7.4  | من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة            |
| ٣.٨  | من كان منكم مضلياً بعد الجمعة                  |

| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره                                                    |
| من كسر أو عرج فقد حلّ                                                                         |
| من لم يجد إزاراً لبس سراويل                                                                   |
| من مات وعليه صيام، صام عنه وليه                                                               |
| من نابه فی صلاته شیء فلیسبح                                                                   |
| من نذر أن يطيع الله فليطعه                                                                    |
| مهلاً يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله                                                |
|                                                                                               |
| من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه                                                                  |
| من وجدتموه يصيد في حدود حرم المدينة                                                           |
| من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا                                                          |
| من وسعت عليه رزقه وصححت له جسمه                                                               |
| من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله                                                       |
| [ن]                                                                                           |
| roı                                                                                           |
|                                                                                               |
| النار جبار                                                                                    |
| النار جبار                                                                                    |
| النار جبارالنار جبار النار عبار الناس شركاء في ثلاثة الناس شركاء في ثلاث: الماء، النار، الكلأ |
| النار جبار                                                                                    |
| النار جبار                                                                                    |
| النار جبار                                                                                    |
| النار جبار                                                                                    |
|                                                                                               |

| 1889       | نزلت في قول الرجل: لا والله بلى والله (لا يؤاخذكم الله باللغو ) |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1414       | نزلنا أرضاً كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة                         |
| 790        | نعم، فتصدق عنها                                                 |
| 770,089    | نعم ولك أجر                                                     |
| 949        | نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم                              |
| 1744       | نفلني أبو بكر رضي الله عنه امرأة من فزارة                       |
| 1199       | نهى البائع والمبتاع عن المزابنة                                 |
| ١          | نهى النبي على الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم                 |
| <b>***</b> | نهى النبي ﷺ عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول               |
| Y••V       | نهى النبي ﷺ عن الشرب في آنية الفضة والذهب                       |
| 1.1.19     | نهى النبي ع من الشغار                                           |
| Y•7V       | نهى النبي ﷺ عن الصلاة في أعطان الإبل                            |
| ٦٣٤        | نهى النبي ﷺ عن الصيام فيها جميعاً                               |
| 1177       | نهي النبي ﷺ عن بيع الآبق                                        |
| 1441       | نهى النبي ﷺ بيع الفحل                                           |
| 1108       | نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان                           |
| 1744       | نهى النبي ﷺ عن ربح ما لم يضمن                                   |
| 7779       | نهى النبي على عن قتل الصبر أي                                   |
| 1017       | نهى النبي ﷺ عن قتل النساء والولدان الحربيين                     |
| 1180       | نهى أن يبيع حاضر لباد                                           |
| 7.7.       | نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعاً                                 |
| 7411       | نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد                               |
| 7.09       | نهى رسول الله ﷺ أن ينتبذ في الدباء                              |
| 1108       | نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها                   |

| ١٨٤٦     | نهى رسول الله ﷺ عن الرقبـيٰ                       |
|----------|---------------------------------------------------|
| 1107     | نهی رسول الله ﷺ عن بیع العنب حتی یشودّ            |
| 1107     | نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر                      |
| 1.40     | نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه         |
| 1177     | نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة                 |
| 177      | نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب التيس           |
| 1774     | نهى رسول الله ﷺ عن ثمن عسب الفحل                  |
| ٤٥٤      | نهی رسول الله ﷺ عن صیام یومین                     |
|          |                                                   |
| 7.77     | نهى رسول الله ﷺ عن لباس الحرير                    |
| 7.77     | نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلاَّ موضع أصبعين 💎 |
| 7871     | نهى عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير     |
| 1197     | نهي عن بيع الثمار حتى تزهي                        |
| 1199     | نهى عن بيع الثمر بالتمرة                          |
| 1107     | نهى عن بيع الملامسة، والمنابذة                    |
| 1177     | نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع            |
| 1177     | نهى عن شراء ما في ضروعها إلاَّ بكيل               |
| ١٢٨٥     | نهى عن هدم آطام المدينة                           |
| 11       | نهانا رسول الله ﷺ أن نبيع السلع حيث تبتاع         |
| 777      | نهاني رسول الله ﷺ أن أقعى في صلاتي                |
| 1114     | نهيه ﷺ عن اللحم بالحيوان                          |
|          |                                                   |
|          | [_&]                                              |
| 1787     | هب لي امرأة                                       |
| 17.4.441 | هذا قبر أبــي رغال وهو أبو ثقيف                   |

| 1411      | هذه إدام هذه فأكلها                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 7.5       | هذه استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله |
| 177.      | هذه بتلك                                              |
| 18        | هلا خليتموه                                           |
| 1901      | هلا شققت عن قلبه                                      |
| 1711      | هل أنتم تاركوا أمراثي                                 |
| 1977      | هل ترك عليه ديناً                                     |
| 7127      | هل قال يوماً اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم            |
| 940       | هل لكما أن تخيّراه؟                                   |
| ٥٩٦       | هل معكم من لحمه شيء                                   |
| 797       | هم ثلاثة أيام                                         |
| 1017      | هم منهم                                               |
| ٥٥٧       | هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن                 |
| 1710      | هو الطهور ماؤه الحل ميتته                             |
| 3717      | هو أولىٰ الناس به، بمحياه ومماته                      |
| 114.      | هو حرام، لعن آلله اليهود                              |
| ٦٨٨       | هو صيد وفيها شاة                                      |
| 1777      | هو عليها صدقة وهو لنا هدية                            |
| 11.4      | هو لك، خير القوم خيرهم قضاء                           |
| 7.50      | هي لك أو لأخيك أو للذئب                               |
| ٥٩٥       | هي من الصيد                                           |
|           | [و]                                                   |
| 10.9.1797 | واغدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت                |
| 184.      | •                                                     |

| 1414    | وأكل على مائدة رسول الله ﷺ ولو كان حراماً                  |
|---------|------------------------------------------------------------|
| ۳۸٥     | والذي نفسي بيده، لو بلغت الكدى ما رأيت الجنة               |
| ٥١٧     | والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله                         |
| 977     | والله لا أشربه                                             |
| 90.     | و<br>والله لأغزون قريشاً ثم قال: إن شاء الله               |
| 1111    | وأمرني النبـي ﷺ أن أفتله                                   |
| ٥١٧     | وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصوم فأغتسل                     |
| 711     | وأن رسول الله ﷺ خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس                |
| 1977    | وأن رسول الله ﷺ لما بلغه ضحك ولم ينكره                     |
| 1817    | وإن كنت أذنت له جلدته مائة                                 |
| 474     | وإنما لك واحدة، فارجعها إن شئت فراجعها                     |
| 1081    | وأيما امرىء هلك وعنده مال امرىء بعينه                      |
| 1118    | وبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يداً بيد                    |
| 7 • 5 7 | وجد علي بن أبي طالب ديناراً فجاء به إلى رسول الله ﷺ        |
| ۱۰۷٤    | الوزن وزن أهل مكة                                          |
| Y•V     | وصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ                       |
| 097     | وقال: أكلت مع رسول الله ﷺ                                  |
| 097     | وقال: إني حرام                                             |
| 00V     | وقّت: إلى أن قال: ولأهل العراق ذات عرق ٢٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| 750     | وقدم عليّ من اليمن بهدي رسول الله ﷺ                        |
| 914     | وقضى بذلك رسول الله ﷺ                                      |
| ٥٥٧     | ولأهل البصرة ذات عرق ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 7117    | ولد لي غلام فسميته حرباً، (فقال النبي ﷺ ما سميت ابني )     |
| 1.07    | وللعاه الحجر                                               |

| 177  | ولم يأمر النبي ﷺ معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة |
|------|------------------------------------------------|
| 777  | وما قام رسول الله ﷺ إلَّا في بيته َ            |
| 1127 | وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور                |
|      | [ي]                                            |
| ١٢٨٥ | يا أبا عمير ما فعل النغير                      |
| 1190 | يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم             |
| ۱٦٨  | يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بــي       |
| 171. | يا بلال اقضه حقه، ورده                         |
| ٧١٧  | يا بني بياضة انكحوا أبا هند                    |
| 1127 | يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟               |
| 1719 | يا رسول الله إنا أهل صيد، يرمي أنا الصيد       |
| 179. | يا رسول الله إنا نرمني المعراض؟                |
| 71   | يا رسول الله إن لي مالًا، ولي والد يريد        |
| 1821 | يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة            |
| 720  | يا رسول الله ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحل   |
|      | يا محمد أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك؟        |
| 7710 | يا مقداد احلبهن، وجزء اللبن لكل اثنين جزءاً    |
| 7777 | يؤدي المكاتب بحقه ما أدى دية حر                |
| ***  | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله                    |
| 19   | يؤم أمير في إمارته                             |
| 1.7  | يتصدق بدينار أو نصف دينار                      |
| 1821 | يجزيك من ذلك الثلث                             |
| 1077 | يحلفون ما قتلنا ولا عرفنا قاتلاً               |



(۳) فهارس اِلآثار

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر | الأثسر                                     |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 097         | عثمان              | أباحته [الصيد] إذا لم يصد من أجله          |
| ۸۷۳         | عمر                | أباح نكاحهما [الزانيين]                    |
| Y • • V     | عائشة              | ً<br>أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية |
|             | ابن عباس، عثمان،   | إبطال شهادة الصبيان                        |
| 1271        | الزبير             |                                            |
|             |                    | أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب يختصمان في     |
| 7149        | عمر                | غلام من ولادة الجاهلية                     |
| ۹۸۶         | عمر                | أتاني رجل له أرض وماء وليس له بذر          |
| 947         | علي                | أتدريان ما عليكما                          |
| <b>۳</b> ٠۸ | ابن عمر            | أتصلي الجمعة أربعاً                        |
| ٥0٠         | علي وعبد الله      | إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك        |
| ٥0٠         | ابن عمر            | أحرم ابن عمر من بيت المقدس بعمرة           |
|             |                    | أخبرني من رأى قبر النبي ﷺ وصاحبيه مسنمة    |
| ***         | النخعي             | ناشزة                                      |

|       |                      | أخذنا بالكوفة رجال مؤمنون بمسيلمة فكتب فيهم |
|-------|----------------------|---------------------------------------------|
| 1901  | عثمان                | إلى عثمان رضي الله عنه                      |
| 773   | ابن عمر، أبو هريرة   | أخرج صدقة الفطر عن المملوك الكافر           |
|       |                      | أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من      |
| 1278  | أبىي بكر وعمر وعثمان | الخلف فلم أرهم يضربون المملوك               |
| 118.  | عطاء                 | أدركت الناس يبيعون الغنائم ممن يزيد         |
| 77    | عمر                  | ادفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها            |
| 977   |                      | أدنه فكل وكفر عن يمينك                      |
| 7777  | عمر                  | إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم              |
| ٤٠    | عمر بن الخطاب        | إذا أدخلت قدميك الخفين وهما طاهرتان         |
|       |                      | إذا أدرك الإِمام وهو راكع، فكبر قبل أن يرفع |
| 4 • 4 | ابن عمر              | الإمام                                      |
| 414   | إبراهيم النخعي       | إذا أراد السفر يوم الخميس فليسافر غدوة      |
| 707   | علي                  | إذا استطعمكم الإمام فأطعموه                 |
|       | :                    | إذا أسلفت في شيء فخذ الذي أسلفت أو رأس      |
| 1.47  | جابر                 | مالك                                        |
|       |                      | إذا أصبح أحدكم، ثم أراد الصوم بعدما أصبح    |
|       | عبد الله بن مسعود    | فإنه بأحد النظرين                           |
| ٤٨٨   | علي بن أبي طالب      |                                             |
| AEY   | زید بن ثابت          | إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً ثم طلقها       |
| 444   | سعيد بن المسيب       | إذا أقام المسافر خمس عشرة، أتم الصلاة       |
| 1998  | أنس                  | إذا أقرضت رجلاً قرضاً فلا تركب دابته        |
| 45.   | ابن عمر              | إذا أقمت اثني عشر يوماً، فأتم الصلاة        |
| 45.   | علي                  | إذا أقمت عشراً فأتم الصلاة                  |
|       |                      |                                             |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الأثسر                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1791        | ابن عباس                                                   | إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل البازي فكل          |
| **          | عائشة                                                      | إذا التقى الختانان وجب الغسل                       |
|             |                                                            | إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم       |
| ٧٨٥         | أنس بن مالك                                                | قسم                                                |
|             |                                                            | إذا توضأ لصلاة مكتوبة، فدخل الماء حلقه فلا         |
| 191         | ابن عباس                                                   | شيء عليه                                           |
| 777         | ابن عمر                                                    | ي<br>إذا جامع قبل الطواف بالبيت فعليه الحج من قابل |
| <b>VY</b>   | علي، ومعاذ                                                 | إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل                      |
| 977         | ۔<br>ابن عباس                                              | إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها               |
| 7.9         | عمر وعبد الله بن مسعود                                     | إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام فليضع رأسه           |
| 37.7        | علي                                                        | إذا رهن رهناً فقال المعطي لا أقبله إلا بأكثر       |
|             |                                                            | إذا شرط الرجل للمرأة دارها فشرط الله قبل           |
| ۸۰۷         | علي                                                        | شرطها                                              |
|             |                                                            | إذا طلق الرجل امرأته في مرضه فأنقضت                |
| 984         | عائشة                                                      | العدة . ب .                                        |
|             |                                                            | إذا فوض إلى الرجل، فطلق قبل أن يمس، فليس           |
| <b>111</b>  | ابن عباس                                                   | لها إلَّا المتاع                                   |
| 1784        | ابن عباس                                                   | إذا قال ليس هو مني، فالقول قوله                    |
|             |                                                            | إذا قام الإِمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا           |
| 4.5         | عثمان بن عفان                                              | وأنصتوا                                            |
|             | عبد الله بن عباس،                                          | إذا قدمت من بيت بلدك وأنت مسافر                    |
| ٣٣٢         | عبد الله بن عمر                                            | ,                                                  |
| 17.         | علي رضي الله عنه                                           | إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته                 |
|             |                                                            |                                                    |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر     | الأثـر                                            |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|
|             |                        | إذا كان الزوج عبداً، فالطلاق إلى المولىٰ دون      |
| 914         | ابن عباس               | العبد                                             |
|             |                        | إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما        |
| 7.75        | علي                    | فيه                                               |
| <b>**</b>   | ۔<br>عمر وعثمان وعائشة | إذا مس الختان وجب الغسل                           |
| 1277        | علي                    | إذا جاءه خمسة غلمان فقالوا: كنا [ستة أ]           |
|             | -                      | أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلَّا على |
| 1874        | عثمان                  | من علمه                                           |
| ٣٨٥         | ابن مسعود              | ارجعن مأزورات غير مأجورات                         |
|             |                        | ارجعها لا أم لك، فإنه ليس لك من الأمر             |
| 914         | ابن عباس               | شيء                                               |
|             |                        | أردت أن يكون سنة، أيهاب الناس الضرار من           |
| 984         | عثمان                  | کتاب                                              |
| ١٨٣         | ابن عباس               | أسجد بأجزأ الآيتين (في سجودهم)                    |
| 1575        | علي                    | استحلف عبيد الله بن الحر مع بيّنته                |
|             |                        | استحلف غثمان ابـن عمـر فـي عيـب: بـالله           |
| 177         | عثمان بن عفان          | ما بعته                                           |
| 1077        | عمر                    | استحلف في القسامة                                 |
| 800         | علي                    | استخلف علمي كرم الله وجهه أبا مسعود               |
| ۸۳۱         | ابن عباس               | الإسلام يعلو ولا يعلى                             |
| ١٠٨٢        | ابن مسعود              | أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس في قلائص              |
| ۸۳۱         | عمر                    | أسلم وإلاَّ فرِقت بينكما                          |
|             |                        | اشترى قتأ بـدرهـم واستزاد صـاحـب القـت            |
| 1198        | عمار بن ياسر           | حبلاً                                             |
|             |                        |                                                   |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر   | الأثسر                                    |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1177        | ابن عباس             | اشتر المصحف ولا تبعه                      |
| ١٠٨٩        | الزهري               | أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم       |
| 001         | عطاء                 | أشهد لرأيت العرب تهدي الغنم مقلدة         |
| 707         | عمر                  | اصنع ما يصنع المعتمر وقد حللت             |
| 18.4        | عمر                  | اضرب ولا يرى إبطاك                        |
| 1901        | عثمان                | اعرض عليهم دين الحق                       |
|             |                      | افترقا إلى أن يفرغا من الحج [من قضاء الحج |
| ۸۲۲         | ابن عباس             | الفاسد]                                   |
| 1777        | علي                  | أفتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها        |
| ١٤٠٨        | عمر                  | أفسدت حسبها اضربوها                       |
| 190         | عمر                  | أفطر هو والناس في يوم غيم                 |
| ١٣٣٨        | الحسن وإبراهيم       | أقسمت بالله سواء، وكفارته كفارة يمين      |
| ١٣٣٨        | أبي بكر              | أقسمت عليك إلاَّ أقمت                     |
| 779         | ابن عباس، ابن عمر    | اقضي يوماً مكانه                          |
|             | عمر، ابن عباس،       | أكثره أربعون يوماً (في النفاس)            |
| ۸٧          | عامر بن عمر، أم سلمة |                                           |
| 1007        | عمر                  | أكل الجيش أسلف كما أسلفكما                |
| 474         | ابن عمر              | ألا ترى أني أمشي خلفها                    |
| 408         | عمر                  | أليس قد أتممت الركوع والسجود              |
| 091         | عمر                  | أما علمت أن مكة حرام                      |
|             |                      | الأمانة في هذا الموضع الفرائض (إنا عرضنا  |
| 1371        | سعيد بن جبير         | الأمانة )                                 |
| 914         | ابن عباس             | الأمر إلى المولى في الطلاق دون العبد      |
| 440         | ابن عمر              | ۔<br>أمر بردهن                            |

| رقم المسئلة    | الذي روي عنه الأثر | الأثـر                                          |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                |                    | أمر بنزح بئر زمزم في الحبشي الذي مات في         |
| 1              | ابن الزبير         | زمزم                                            |
|                |                    | أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم     |
| Y 9 Y          | علي                | فطو                                             |
|                |                    | أمر رجلًا أن يصلي بهم في شهر رمضان بعشرين       |
| 441            | علي بن أبي طالب    | ركعة                                            |
| 10.9           | ابن مسعود          | أمر قرظة بن كعب بقتل ابن النواحة بالردة         |
|                |                    | أمرها أن تعتد أربع سنين من ذي قبل ثم تزوجت      |
| ۸۲٥            | عمر                | فجاء زوجها                                      |
| <b>7 4 4 7</b> | عمر                | أمرها أن تعتد منها [ في التي تزوجت في العدة]    |
| <b>191</b>     | عمر                | أمرها أن تكفر: فيمن ألقت مضغة                   |
| 1471           | أبى الدرداء        | أن أبا الدرداء قضى في رجلين                     |
|                |                    | أن ابن عمر باع غلاماً بالبراءة فقال المشتري: به |
| 1079           | ابن عمر            | داء لم يسمه                                     |
| ٩٨٦١           | ابن عمر            | أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه               |
|                |                    | أن ابن مسعود كان يقول في ابنة أخت وجد من        |
| 7157           | ابن مسعود          | أربعة أسهم                                      |
| 1787           | عمر                | إن اختارت أرضها فخلوا بينها وبين أرضها          |
|                |                    | إن ادعها وأقرأ عليها: (إن الذين يشترون بعهد     |
| 1079           | ابن عباس           | الله )                                          |
|                |                    | إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ     |
| 1171           | عمر                | مالاً                                           |
| 1444           | ابن عباس           | أن الأمة إذا زنت قبل أن تحصن لا حد عليها        |

| أن للحارث بن ربيعة ماتت أمة نصرانية فتبع     |                    |       |
|----------------------------------------------|--------------------|-------|
| جنازتها في رهط من أصحاب النبي ﷺ              | إبراهيم النخعي     | 117   |
| أن الحج من سبيل الله                         | ابن عمر            | ٤٧٨   |
| أن الحرام يمين                               | ابن عباس           | 977   |
| أن الخلع طلاق                                | عمر، وعثمان        | 141   |
| إن الخمر حرمت وهي من خمسة أشياء              | عمر                | 17.7  |
| أن الذبح يوم النحر ويومان بعده               | ابن عباس، ابن عمر، |       |
|                                              | أنس                | 1814  |
| أن الرجل إذا توفي وعليه صداق لامرأته فهو     |                    |       |
| أسوة الغرماء                                 | ابن عمر            | 19.7  |
| أن الزوج يلاعن، ويحد الثلاثة                 | ابن عباس           |       |
| أن القاتل لا يرث من المقتول دية              | ابن عباس           | 7 177 |
| أن المختلعة يلحقها الطلاق ما دام في العدة    | ابن مسعود          | 416   |
| أن النبي ﷺ لما نهي عن الاغتيال               | ابن عباس           | ۸٥٩   |
| أن النفقة في جميع المال حتى تضع              | ابن مسعود          | 9.7   |
| أن الهرمزان نزل على حكم عمر رضي الله عنه     |                    |       |
| فبعث به معي أبو موسى إلى عمر                 | عمر                | 1 £ 1 |
| إن إلى مواشي أيتام، فهل على جناح             | ابن عباس           | 7717  |
| أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبـي بكرة |                    |       |
| في غزاة                                      | أنس، وعبيد الله    | 1717  |
| أن أهل البصرة غزوا نهاوند وأمدهم             | عمر                | 1718  |
| إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع     |                    |       |
| الشمس                                        | عمر                | 111   |
| إن إيلاء أهل الجاهلية كان السنة والسنتين     | ابن عباس           | 444   |
|                                              |                    |       |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر   | الأثسر                                        |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 7.00        | عثمان بن العاص       | أن تاجراً اشترى خمراً فأمره أن يصبها في دجلة  |
| 171         | ابن عباس             | إن تزوجت فلانة فهي طالق أنه ليس بشيء          |
| 1844        | عمر                  | أنت الرجل الذي لا تأتي بخير                   |
| ۸۲٥         | عثمان                | إن جاء زوجها خيَّر بين الصداق وبين امرأته     |
|             |                      | أن حاطباً توفي وأعتق من صلَّى من رقيقه        |
| 1 2 7 7     | عمر                  | وصام                                          |
| 1841        | عطاء، إبراهيم، الحسن | أن اللوطي حد الزني                            |
| 124.        | أبي موسى الأشعري     | أن ذلك جائز في السفر                          |
| ٤٨٥         | عمر                  | إن رئي قبل الزوال فهو لليلته الماضية          |
|             |                      | أن رجـلًا احتضـر، فقـال لأخيــه: إن لله علــي |
| 0.0         | ابن عمر              | ديناً                                         |
|             |                      | أن رجلًا أقرض سماكاً عشرين درهماً فأهدى       |
| 1998        | سالم بن أبي الجعد    | إليه                                          |
| 7 177       | علي                  | أن رجلاً رمى بحجر فأصاب أمه فقتلها            |
|             |                      | أن رجلًا غرس وَدياً مواتاً في الأرض لا يراها  |
| 1404        | عمر                  | لأحد                                          |
| 1279        | عمر                  | أن رجلين استبا في زمن عمر رضي الله عنه        |
| 7.50        | عمر                  | أنزع الخطام ثم أرسله ثم وجدته                 |
| 1707        | عمر                  | إن شئت أن تأخذ كل ما أحدث في أرضك بقيمته      |
| 00 A        | عائشة                | إن شئت فأشعر، وإن شئت فلا                     |
| ለግፖ         | عائشة                | إن شئت فعرف، وإن شئت فلا                      |
|             |                      | إن شهد الرابع على مثل ما شهد عليه             |
| 1441        | عمر                  | الثلاثة                                       |
| ۳۰۰         | أبو هريرة            | إن صام في السفر أجزأه                         |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر | الأثــر                                         |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| AV4         | ابن مسعود          | السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع     |
|             |                    | أن طليحة نكحت في عدتها، فأتى بها عمر بن         |
| YAA         | عمر                | الخطاب                                          |
| 78          | عائشة              | أن عائشة كانت تصوم أيام التشريق                 |
| 1111        | علي                | أن عبداً أقر عنده بالسرقة مرتين فقطعه           |
|             |                    | أن عبد الله بن عمر ركب مع عبد الله بن بحينة إلى |
| 1107        | ابن عمر            | أرض له بريم                                     |
| 7127        | ابن مسعود          | أن عبد الله كان لا يرد على إخوة الأم مع أم      |
|             |                    | أن عرفجة حذف ابنه بالسيف فأصاب رجله             |
| Y 174       | عمر                | فقتله                                           |
| 1778        | علي                | أن علياً أتى برجل قد سرق من الغنيمة             |
| 1404        | علي                | أن علياً تصدق بأمواله حين توجه إلى صفين         |
|             |                    | أن علياً رضي الله عنه كان ينزل بني الأخ مع الجد |
| 7127        | علي                | منازل آبائهم                                    |
|             |                    | أن علياً عليه السلام أهدى إليه بعض العظماء      |
| 170.        | علي                | أترجاً                                          |
| 7777        | عمر                | أن عمر أجاز وصية غلام يفاع                      |
| 7.41        | عمر                | أن عمر أخذ فرساً من رجل على سوم                 |
| Y+00        | عمر                | أن عمر أمر بالصلاة حين نزل بالجابية             |
|             |                    | أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجبر عصبته أن     |
| 100.        | عمر                | ينفقوا                                          |
| ١٦٣٥        | <i>ع</i> مر        | أن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد           |

إنك لم تكوني حزتيه ولا قبضتيه

أن لا ضمان في العارية

| •      | ابي بكر |
|--------|---------|
| ي ۱۸۷٦ | عمر وعا |

الذى روى عنه الأثر

عمر

عمر

عمر

عمر

عمر

عمر

عمر

عمر

على

الحسن

عمر

ابن عمر، وزيد

سلمة بن الأكوع

عثمان بن عفان

شريح، ابن المسيب،

ابن أبى نجيح

رقم المسئلة

777.

7127

715

204

1777

7749

7711

777.

7771

474

7727

977

0.4

1819

214

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر | الأثـر                                        |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|             | ابن مسعود، وسعد،   | أن لا غسل على من غسل الميت                    |
| 110         | ابن عمر            |                                               |
| 4170        | الحسن البصري       | أن له السدس على كل حال                        |
| 3.4.5       | ابن عباس، علي      | أن محرماً أشار إلى حلال ببيض نعام             |
|             |                    | أن مسلماً قتل كافراً من أهل العهد فقضيٰ عليه  |
| ***         | عثمان              | بدية المسلم                                   |
| 150         | ابن عباس وابن عمر  | أن من بعث بهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم       |
| 14.0        | عمر                | أن ناساً من السامرة يقرؤون التوراة            |
|             |                    | إن نكحت فلانة فهي عليّ كظهر أمي: أن           |
| 971         | عمر                | تزوجها                                        |
|             |                    | أنها إذا ألقت علقة أو مضغة فهي من أمهات       |
| <b>191</b>  | إبراهيم            | الأولاد                                       |
| ١٣٢٨        | ابن عباس           | إنها الجنين (في قوله تعالى: (بهيمة الأنعام) ) |
| ٧٨٦         | علي بن أبي طالب    | أنها امرأته إن شاء طلق                        |
| 7 • £ 7     | ابن عمر            | أنه أباح للملتقط أكلها (حين سأله)             |
| 7.50        | عثمان              | أنها تباع ويحبس الإمام أثمانها لأربابها       |
| ۸۲٥         | عمر                | أنها تتربص أربع سنين وتعتد عدة الوفاء         |
| 944         | عمر                | أنها تطلق (في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها)    |
| 181.        | عمر                | أنه أتى بامرأة صلَّى بالموسم                  |
| 18.4        | علي                | أنه أتى برجل شرب خمر فقال: اجلد واتق          |
| 1441        | علي                | أنه أجاز البقرة عن سبعة في الأضحية            |
| 1.44        | ابن عباس           | أنه أجاز أن يأخذه                             |
| 008         | ابن عمر            | أنه أحرم من مكة، حتى بلغ قديداً               |
| 1784        | عمر                | أنه إذا أقر بالوطء لزمه الولد                 |

| •        |                    |                                               |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------|
|          |                    | أنه إذا ترك ركعتي الطواف حتى خرج من مكة       |
| 7.5      | ابن عمر            | قضاهما                                        |
| 1.01     | النخعي             | أنه إذا ضرب الحد فهو خاطب من الخطاب           |
| 1.01     | سعيد بن المسيب     | أنه إذا كذَّب نفسه، ردت إليه امرأته           |
|          | عثمان، زید،        | أنه إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة             |
| 991      | ابن مسعود          | •                                             |
| ٧١٣      | عائشة              | أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن للمنذر          |
|          | عشمان،             | أنه اشتراها ثم زاده بعد الإفتراق ستة آلاف     |
| 1195     | عبد الرحمن بن عوف  |                                               |
| ۰،۲، ۸۸۲ | أم سلمة            | أنها صلت متربعة من رمد كان بها                |
| 097      | أبو هريرة          | أنه أفتى بإباحة أكله                          |
| 1114     | ابن مسعود          | أنه أقام حد بالشام                            |
| 777.     | ابن الزبير         | أنه اقتص من مأمومة، فأنكر ذلك عليه            |
| 100      | عائشة              | أنها كانت تقرأ في الأخريين بأم القرآن         |
| ۸۹       | عائشة              | أنها لا تصلي حتى ترى البياض خالصاً            |
| 944      | ابن عباس           | أنها لا تطلق (في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها) |
| 1778     | عطاء، الحسن        | أنها لا تقتل (في المرتدة)                     |
| 1104     | علي                | أنها لا يباع ولا يوهب ولا يورث (وقف ينبع)     |
| ٧٣٤      | علي                | أنه الزوج (الذي بيده عقدة النكاح)             |
| ۸۸٦      | ۔<br>علي وزيد      | أنها ليست بالآيسة في ارتفاع حيضها             |
| ٦٤       | -<br>عمر بن الخطاب | أنه أمر بنضحه                                 |
|          |                    | أنه أمرها أن تتربص أربع سنين ففعلت ثم         |
| ٥٢٨      | عمر                | أمو                                           |
|          |                    |                                               |

| أنها مضمونة (العارية)                      | ابن عباس                |              |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                            | وأبىي هريرة             | 777          |
| أنه إن أجمع رأيهما على أن يجمعا أو يفرقا   | ابن عباس                |              |
| أنه باع غلاماً بالبراءة بثمانمائة درهم     | ابن عمر                 | 1710         |
| أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية على أهل  |                         |              |
| السواد                                     | عمر                     | ١٦٣٦         |
| أنه تأول ذلك على تكبير يوم الفطر           | زيد بن أسلم             | 400          |
| أنه توضأ من الرعاف وبني                    | عمر وابنه               | <b>Y 1 A</b> |
| أنه جعل البتة واحدة ثلاث                   | عمر، وابنه، وعلي        | 974          |
| أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار      | عمر                     | ***          |
| أنه جعل الميراث للمولىٰ مع الابنة نصفين    | علي                     | Y1 EV        |
| أنه جلد أبا بكرة سلخة شاة                  | علي                     | ۸٤٠۸         |
| أنه جلد رجلًا حداً قاعداً                  | علي                     | ١٤٠٨         |
| أنه جلد رجلًا في القذف قائماً في شدة الضرب | أبى هريرة               | ١٤٠٨         |
| أنه جلد فيه مائة                           | عمر                     | 1817         |
| أنه حد غلاماً وجارية فجرا، ثم حرص أن يجمع  |                         |              |
| بينهما                                     | <i>ع</i> مر             | ۸۲۳          |
| أنه حد مملوكة له ونفاها إلى فدك            | عمر                     | 1898         |
| أنه حكم في ضب بجدي وفي أرنب بعناق          | عمر وابن مسعود وابن عمر | 377          |
| أنه دخل المسجد وقد أقيمت                   | عبد الله بن مسعود       | 770          |
| أنه دفع إليه عظيم من عظماء اصطخر ليقتله    | ابن عمر                 | 1777         |
| أنه رأى رجلًا يقطع من شجر الحرم ويعلف      |                         |              |
| بعيراً لـه                                 | عمر                     | ٥٩٨          |
|                                            |                         |              |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر | الأثسر                                          |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|             |                    | أنه رأى قبر النبـي ﷺ وصاحبيه لاطية بالأرض       |
| ۳۸۷         | القاسم بن محمد     | مبطوحة                                          |
| 9.4         | عمر                | أنه رد نسوة من ذي الحليفة خرجن في عدتهن         |
|             |                    | أنه ركب بغلته يوم الأضحى، فلم يزل يكبر          |
| 400         | علي                | حتى                                             |
| 409         | ابن عباس           | أنه ركع ثلاث ركعات ثم سجد                       |
| 777         | ابن عباس           | أنه سأل بعض أزواج النبـي ﷺ                      |
|             |                    | أنه سئل عن الرجل يحدث نفسه بالصوم؟ قال:         |
| £ £ A       | أنس                | هو بالخيار                                      |
| ٤٨٨         | أبي الدرداء        | أنه صام بقية يوم                                |
|             |                    | أنه صلّى العيد بالناس بالجبانة واستخلف          |
| 797         | علي                | رجلاً                                           |
| 401         | عبد الله بن الحارث | أنه صلّى خلف ابن عباس في العيد فكبر أربعاً      |
| 474         | أنس بن مالك        | أنه صلَّى على حمار في أزقة المدينة يوميء إيماء  |
|             |                    | أنه صلَّى يوم الجمعة فوق ظهر المسجد بصلاة       |
| 179         | أبسي هريرة         | الإمام                                          |
| 1601        | عمر                | أنه ضرب أبا بكرة وأصحابه حداً واحداً            |
| 1097        | جعفر بن أبي طالب   | أنه عرقب فرسه وقاتل القوم حتى قتل               |
| 1444        | عمر                | أنه غرب ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر         |
| 1440        | ابن عباس           | أنه قال في اللغو : هو قوله لا والله وبليْ والله |
| 1801        | عمر                | أنه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك           |
|             |                    | أنه قال لقنبر في العبد الذي أقر عنده بالزنا:    |
| 1899        | علي                | اضربه كذلك                                      |
| 7171        | علي                | أنه قتل المستورد وكان مرتداً                    |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر  | الأثسر                                                |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 10.9        | أبىي موسى           | أنه قتل مرتداً بالعراق قبل استتابة                    |
|             |                     | أنه قرأ في الثالثة بعد أم القرآن (ربنا لا تزغ قلوبنا) |
| 107         | أبو بكر             | سراً                                                  |
|             |                     | أنـه قضـى فـي التـرقـوة بجمـل وفـي الضلـع             |
| 7700        | عمر                 | بجمل                                                  |
|             |                     | أنه قضى في امرأة يشترط لها زوجها أن لا                |
| ۸۰۷         | عمر                 | يخرجها من منزلها                                      |
|             |                     | أنه قضى في فرائض الجد أنه جعله أخاً إلى               |
| 7154        | علي                 | ستة                                                   |
| 4 • £       | أبو بكر الصديق      | أنه كان إذا سلّم في الصلاة كأنه على الرضف             |
| 7711        | ابن سيرين           | أنه كان لا يرى الحجر شيئاً                            |
| 7127        | زید بن ثابت         | أنه كان لا يورث ذوي الأرحام                           |
| 1710        | زی <i>د</i> بن ثابت | أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزة                   |
| 7.00        | عمر                 | أنه كان يغدو فينظر إلى الأسواق فإذا رأى               |
| 1077        | المغيرة، الشعبي     | أنه كان يستحلف الوارث البتة                           |
| 109         | سعيد بن المسيب      | أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد                |
| ٤٨٨         | ابن عباس            | أنه كان يصيح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد              |
| 410         | زيد بن أرقم         | أنه كان يصلي على جنائزنا فيكبر عليها أربعاً           |
| 779         | عثمان بن حنيف       | أنه كان يقرأ على الميت بأم القرآن إذا صلّى عليه       |
| 100         | علي                 | أنه كان يقرأ في الأوليين                              |
|             |                     | أنه كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر              |
| 100         | جابر بن عبد الله    | بأم                                                   |
|             |                     | أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث            |
| 779         | الحسن               | التكبيرات                                             |

| قم المسئلة | الذي روي عنه الأثر ر   | الأثسر                                          |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| ٥٠٢        | ابن عباس               | أنه كان يقرأ (وعلى الذين يطوقونه)               |
| 410        | علي                    | أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً                   |
| 404        | علي                    | أنه كان يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة          |
| 400        | أبو قتادة              | أنه كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى          |
| 1127       | عطاء                   | أنه كان يكره أجور بيوت مكة                      |
| 400        | ابن عمر                | أنه كان يوم الفطر ويوم الأضحى يكبر ويرفع        |
| ٤٨٣        | عمر                    | أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن لا يضربوا         |
| 1710       | علي                    | أنه كره الطافي من السمك                         |
|            |                        | أنه كره أن يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا     |
| 17.9       | ابن عمر                | يهب                                             |
| 118.       | النخعي                 | أنه كره بيع من يزيد                             |
| 1504       | ابن عباس               | أنه لا حد عليه (فيمن قال لعربي يا نبطي)         |
|            |                        | أنه لا صداق لها في التي لم يسم لها إذا مات      |
|            | علي، ابن عباس، ابن عمر | عنها                                            |
| ٧٣١        | زید بن ثابت            |                                                 |
|            |                        | أن هلال الفطر رئي نهاراً، فلم يأمر أن يفطروا من |
|            | علي بن أبي طالب،       | يومهم                                           |
| ٤٨٥        | ابن عمر                |                                                 |
|            | مجاهد، طاوس،           | أنه يحنث في النسيان                             |
| ١٣٦٥       | سعيد بن المسيب         |                                                 |
| ۱۸۸        | الحسن وإبراهيم         | أنه لا يسلم                                     |
| 18.4       | عمر                    | أنه لا يضرب الرأس                               |
| ٥٧٤        | النخعي                 | أنه لا يعتمر إلَّا أن ينقض ذو الحجة             |
| 414        | ابن عمر، أبو هريرة     | أنه لا يقرأ بها                                 |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر      | الأثـر                                       |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| ٥٣٣         | عائشة                   | أنه لا يقضي عنه قضاء رمضان بالصوم            |
| 416         | ابن عباس، وابن الزبير   | أنه (الخلع) لا يلحقها الطلاق                 |
| 149         | كعب بن مالك             | أنه لما بشر بالتوبة فسجد                     |
| 1788        | عمر                     | أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام           |
| 1.47        | ابن عمر                 | أنه لم یکن یری بذلك بأساً                    |
| ٦٣٤         | ابن عمر وعائشة          | أنهما رخصا في ذلك (صوم يوم النحر)            |
| 140         | الأسود، علقمة           | أنهما سمعا عمر كبر فرفع صوته                 |
| 144         | علي، ابن عمر            | أنهما كانا لا يرفعان أيديهما إلَّا في افتتاح |
| 440         | علي                     | أنه ما كانت من نومة أحب إلى عليّ من نومة     |
| 7.47        | عمر ومعاذ               | أنهما لم يصليا بعد الطلوع                    |
| ٥٨٣         | ابن عمر                 | أنه مر برجل قد استتر بعود وهو محرم           |
| 1441        | مروان، والمسور          | أنهم كانوا بضع عشر ماثة                      |
| 7125        | علي، زيد، عثمان         | أنهم كانوا لا يورثونها وابنها حي             |
|             | سهل، ابن عمر،           | أنهم كانوا يحفون شواربهم                     |
| 7.70        | جابر، أب <i>ي</i> هريرة |                                              |
| ۸٧٩         | أصحاب النبي عظي         | أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق    |
|             | إبراهيم، الحكم،         | أنهم كانوا يشربون في الإِناء المفضض          |
| Y . 0V      | حماد، الحسن             |                                              |
| **1         | السائب بن يزيد          | أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة       |
|             | ابن عمر، إبراهيم،       | أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس       |
| 777         | القاسم                  |                                              |
|             | الحسن، عطاء،            | أنهم كرهوا قتل الأسير                        |
| 1744        | سعيد بن المسيب          |                                              |
| 757         | الخلفاء الراشدون        | أنه من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب      |

| المأثسر                                          | الذي روي عنه الأثر   | رقم المسئلة    |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| نهم ورثوها مع ابنها                              | عمر، ابن مسعود،      |                |
|                                                  | ابن الطفيل           | 7125           |
| أنه نحر بدنته وهي باركة                          | ابن عمر              | 749            |
| انه نهي عن إخصاء الخيل<br>انه نهي عن إخصاء الخيل | عمر                  | 1091           |
| أنه نهى عن الدباء والمزفت                        | علي                  | 7.09           |
| أنه وأصحابه سجدوا لله حين وجدوا المخرج إليه      | علي                  | 144            |
| ت<br>أنه ورثها وهي في العدة                      | عثمان بن عفان        | 984            |
| ً<br>أنه يجلد ثمانين (لمن قذف حراً)              | ابن مسعود            | 1271           |
| إنه يصنع به ما يصنع بالحلال                      | ابن عمر، وعائشة      | ۳۸۱            |
| أنه يضمن إذا أشهد عليه (في الحائط المائل)        | شريح، الحسن، إبراهيم | <b>P Y Y Y</b> |
| أنه يعطى مثل أحد سهام الورثة                     | شريح                 | 9717           |
| أنه يغديهم ويعشيهم خبزاً ولحماً وزيتاً           | علي                  | 1457           |
| أنه يقصر أبداً من غير توقيت                      | سعد، ابن عمر،        |                |
|                                                  | ابن سمرة، ابن عباس   | 48.            |
| أنه يقصر من غير توقيت                            | اب <i>ن ع</i> مر     | 48.            |
| أنه يقصر ما بينه وبين تسعة عشرة يوماً            | ابن عباس             | 48.            |
| أنه يقضي يوماً مكانه، ولم يذكر كفارة             | سعيد بن جبير         | 01.            |
| أنه يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها                | ابن عمر              | V£7            |
| إن وجدت امرأة ولم يدخل بها                       | <i>ع</i> مر          | 140            |
| إن ولدها (المدبرة) بمنزلتها                      | عثمان، ابن عمر، جابر | 1777           |
| أن يحرم بهما من دويرة أهله [الحج والعمرة]        | علي بن أبي طالب      | ٥٤٨            |

أبي ذر

أنس

7.4

7.71

إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب محمد عليه

الصلاة والسلام إنما نعدها يومئذٍ خمراً

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر | الأثسر                                        |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 7.77        | سعد بن أبـي وقاص   | إنما يلي جلدي منه الخز                        |
|             | _                  | إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال       |
| 7714        | عمر                | اليتيم                                        |
| 7714        | عمر                | إني أنزلت نفسي منزلة والي مال اليتيم          |
|             |                    | إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى        |
| 144.        | أبي مسعود الأنصاري | جيراني                                        |
| 4108        | علي                | إني وطئت على دجاجة ميتة                       |
| ٥٧٤         | علي                | أهللت بالحج فأدركت علياً رضي الله عنه         |
| 7001        | مكحول              | أول من قسم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق   |
| ٨٨٦         | عمر                | أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين          |
|             |                    | أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين       |
| ٧٨٨         | عمر                | زوجها الذي نكحت                               |
| ٧٨٦         | عمر                | أيما رجل نكح امرأة بها جذام أو برص            |
|             |                    | [ب]                                           |
|             |                    | بأن يأمر المسلمين بشرب العصير الذي قد         |
| Y • 0 A     | عمر                | طبخ                                           |
| ٦٠٧         | عائشة              | بئس ما قلت، إنه لو كان على ما تأولت           |
| 1017        | الحسن              | البراذين بمنزلة الخيل إذا أدركت ما يدرك الخيل |
| ١٠٨         | سعيد بن المسيب     | بقبطية بقبطتين إلى أجل                        |
| 1441        | ابن مسعود          | البقرة عن سبعة                                |
| ١٣          | الحسن              | بول الجارية يغسل غسلاً                        |
|             |                    | [ت]                                           |
| 1 2 7 7     | علي                | تجوز شهادة القابلة وحدها في الإِستهلال        |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر  | الأثـر                                       |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1 2 4 1     | الزهري              | تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض          |
| ۸۱۹         | ابن عمر             | التحليل سفاح                                 |
| 3771        | إبراهيم             | تقتل (في المرتدة)                            |
| 1 £ 1       | عمر                 | تكلم فلا بأس عليك                            |
| ٥٧٣         | عائشة               | تمت العمرة في السنة كلها إلَّا أربعة أيام    |
| ٥٧٣         | عائشة               | تمت العمرة في السنَّة كلها إلَّا ثلاثة أيام  |
| 718.        | عمر، علي، ابن مسعود | توريث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم           |
|             |                     | [ث]                                          |
| 441         | ابن عمر             | ثلاثة أيام                                   |
| 470         | عبد الله بن مسعود   | (ما ظهر منها): الثياب، والقرط، والدملوج      |
|             |                     | [ج]                                          |
|             |                     | جاء وفد بزاخة أسد وغطفان أهل الردة إلى       |
| 1775        | أبــي بكر، وعمر     | أبــي بكر رضي الله عنه                       |
| 940         | ابن عمر             | جدب أمك خير من خصب عمك                       |
| 1891        | علي                 | جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنَّة رسول الله ﷺ |
| 1091        | عروة، طاوس، عطاء    | جواز إخصاء البهائم                           |
|             |                     | جواز تزويج غير الأب والجد من الأولياء        |
| 777         | علي، ابن مسعود      | للصغار                                       |
|             | عثمان، طلحة،        | جواز شراء ما لم يره                          |
| 1107        | جبير بن مطعم        |                                              |
| 9/1         | عمر، وابنه، وعثمان  | جوازه (الخلع) دون السلطان                    |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر | <b>الأث</b> سر                          |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------|
|             |                    | [ح]                                     |
| 477         | علي                | الحرام ثلاث                             |
| 977         | -<br>عمر           | الحرام يمين يكفرها                      |
| 17.7        | ابن عباس           | حرمت الخمرة بعينها، القليل منها والكثير |
| 17.7        | أنس                | حرمت علينا الخمر يوم حرمت               |
|             |                    | حسبكم سنة رسول الله ﷺ إن حبس أحد عن     |
| ov1         | ابن عمر            | الحج                                    |
| 104.        | عمر                | حقنتم دماءكم بأيمانكم                   |
| ٣٨٣         | ابن عمر            | حمل جوانب السرير الأربع تبدأ بالميامن   |
| 1414        | ابن عباس           | الحين: ستة أشهر                         |
| 1414        | سعيد بن المسيب     | الحين: شهرين الحين: ستة أشهر            |
|             |                    | [خ]                                     |
| 190         | عمر                | الخطب يسير، فقضى يوماً مكانه            |
|             |                    | [٤]                                     |
| ***         | عمر                | دية اليهودي والنصراني أربعة ألف         |
| ***         | عمر                | الدية تحمل في ثلاث سنين                 |
| ***         | علي                | الدية من بيت مال المسلمين               |
|             |                    | [ذ]                                     |
| ١٣٠٧        | ابن عباس           | ذلك الخنق                               |
|             |                    | ذلك المعروف في الرجل يأخذ بعض سلمه      |
| 1.97        | ابن عباس           | ورأس ماله                               |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر    | الأثسر                                       |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|             |                       | ذلك شيء يفعله اليهود ــ حين سئل عن رفع       |
| 099         | جابر                  | الأيدي عند البيت _                           |
| 1797        | ابن عباس              | ذكر الله في قلب المؤمن                       |
|             |                       | [٫]                                          |
|             |                       | رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما         |
| 144.        | أب <i>ي</i> بكر، وعمر | يضحيان كراهة أن يقتدى بهما                   |
|             |                       | رأيت ابن الزبير ينحرها وهي (البدن) قائمة على |
| 749         | ابن الزبير            | ثلاث قوائم معقولة                            |
| 1719        | ابن عمر               | رأيت ابن عمر يساوم بقميص ملبسه               |
| 001         | عطاء                  | رأيت عائشة تفتل قلائد الغنم                  |
|             |                       | رأيت علياً رضي الله عنه حين رجم شراحة        |
| 11.         | علي                   | الهمدانية أتى بها وهي حبلي                   |
|             |                       | رأيت على الحسين بن علي رضي الله عنهما جبة    |
| 777         | الحسين بن علي         | خز                                           |
| 7.77        | سعد بن أبـي وقاص      | رأيت على سعد جبة شامية قيامها خز             |
| 7.70        | عمر                   | رأيت عمر يحفي شاربه                          |
| 1814        | عمر                   | الرجم بالجهالة                               |
| 14          | سعيد بن المسيب        | الرش بالرش، والصب بالصب                      |
| 181.        | عمر                   | الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زني       |
| ٨٨٦         | ابن عباس              | الريبة: هي الَّتي ارتفع حيضها سنة            |
|             |                       | [ز]                                          |
| 1814        | ابن عبد الله          | الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان    |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر | الأثـر                                      |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------|
| ۸۹.         | عمر، وابنه         | زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة |
|             |                    | [س]                                         |
|             |                    | سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فقلت أكلتها؟ |
| 090         | جابر               | قال نعم                                     |
|             |                    | ساوم بجارية قد بلغت، فوضع يده على           |
| 1198        | محمد بن علي        | صدرها                                       |
| 3771        | علي                | سبايا (قال ذلك في المرتدة عن الإسلام)       |
| 401         | ابن عباس           | سبع في الأولى وخمس في الثانية               |
| 1709        | ابن عباس           | سهم ذو القربى لقربى رسول الله ﷺ             |
|             |                    | [ <i>m</i> ]                                |
|             |                    | شهدت الأُبلة مع عتبة بن غزوان فأصبنا        |
| 1717        | خالد بن عمر        | سفينة                                       |
|             |                    | شهدت العيد مع عليّ رضي الله عنه وعثمان      |
| 414         | الزهري             | محصور                                       |
| 119         | إبراهيم النخعي     | شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل فسمعنا مؤذنا  |
|             |                    |                                             |
|             |                    | [ص]                                         |
|             |                    | صلوا بغير تيمم ولا وضوء (في قصة قلادة       |
| 67          | أصحاب النبي عظية   | عائشة)                                      |
|             |                    | صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود في المسجد  |
| 1940        | ابن مسعود          | فلما سلم                                    |
|             |                    |                                             |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر | الأثـر                                |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|
|             |                    | صلیت إلى جنب ابن عباس على جنازة وأنا  |
| 441         | طلحة بن عبد الله   | غلام                                  |
| *• A        | عطاء               | صليت مع ابن عمر يوم الجمعة            |
| 779         | أنس بن سيرين       | صمت يوم عرفة فجهدني الصوم فأفطرت      |
| ۳۰٥         | أنس بن مالك        | الصوم أفضل                            |
|             |                    | [ض]                                   |
|             |                    | ضمـن هـؤلاء أربـع: الصـلاة والصـدقـة  |
| 1117        | الحسن              | والحدود                               |
|             |                    | [ط]                                   |
| 914         | علي، عثمان         | الطلاق بالنساء                        |
| ۸۹۳         | عمران بن الحصين    | طلق لغير عدة، وراجع بغير سنَّة        |
|             |                    | [ع]                                   |
| ۱۰۸٤        | عمار بن ياسر       | العبد خير من العبدين                  |
| 1 2 7 4     | عمر                | عبدكم سرق مالكم لا قطع عليه           |
| ۸۹۰         | ابن عمر            | عدة الحرة ثلاث حيض                    |
| 414         | علي                | عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة |
| 7 • £ 7     | <br>عمر            | عرفها أربعة أشهر، فإن وجدت صاحبها     |
| 7.50        | عمر                | عرفه، فعرفه ثلاث مرات                 |
|             |                    | عشر من الإبل، فقلت وكم في اصبعين قال  |
| 7770        | ابن المسيب         | عشرون                                 |
| ०२६         | نافع               | عطبت بدنة تطوعاً لابن عمر فنحرها      |

| رقم المسئلة  | الذي روي عنه الأثر  | الأثـر                                      |
|--------------|---------------------|---------------------------------------------|
|              |                     | عن أناس لأصحاب رسول الله ﷺ قالوا: البقرة    |
| 1441         | أصحاب رسول الله ﷺ   | عن سبعة                                     |
|              |                     | [غ]                                         |
| 1487         | القاسم بن محمد      | غداء وعشاء                                  |
| 1.4          | سعد بن أبـي وقاص    | غسل ميتاً فحلق عانته                        |
|              |                     | [ف]                                         |
|              |                     | فأرسل إليها ففرق بينهما، وعاقبهما (تزوجت    |
| ٧٨٨          | عمر                 | في عدتها)                                   |
|              |                     | فأمره أن يحج في كل عام إلى البيت وينحر مائة |
| V• <b>9</b>  | ابن عباس            | من الإِبل في كل عام                         |
| ۸۸۱          | ابن عمر             | فإن بدا له فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها     |
|              |                     | فجعـل علـى الاثنيــن ثــلاثــة أخمــاس      |
| 1577         | علي                 | الدية                                       |
| 804          | عمر                 | فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم               |
| 1014         | علي                 | فديته ف <i>ي</i> بيت المال                  |
| 377          | ابن عباس            | فصام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة              |
|              |                     | فقضى أن يحلف ابن عمر بأنه: لقد باعه         |
| 1079         | عثمان بن عفان       | وما به داء يعلمه                            |
| 440          | عمر                 | فلا أرقد الله عينه، إنما ذلك بعد ثلث الليل  |
| 7.9          | أبو أيوب            | فلم يفض منا أحد إلى آخر أيام التشريق        |
| 7 • £ 9      | ابن مسعود           | في الَّابق إذا وجد في المصر عشرة دراهم      |
|              |                     | في الأعور تفقأ عينه الصحيحة أن عليه الدية   |
| <b>77</b> 77 | عمر، عثمان، ابن عمر | كاملة                                       |

| <b>,</b>                                     | سي روي شه الاتر           |            |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------|
| في الإناء يلغ فيه الكلب                      | أبو هريرة                 | ٣          |
| في البرية، والبتة، والبائن، وطلاق الحرج:     |                           |            |
| ئلاث ئلاث                                    | علي                       | 444        |
| في الرجل تفوته الخطبة يوم الجمعة             | عطاء بن أبي رباح          | ۳.1        |
| في الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه        | , i                       |            |
| أهله                                         | جابر بن سمرة              | ٦٤         |
| في الرجل يقرأ في الصلاة بسورة آخرها: سجدة    | عبد الله                  | ۱۸۷        |
| في الشيخ الكبير يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناً   | أبو هريرة، وقيس بن السائب | ٥٠٢        |
| في العين القائمة إذا طعنت مائة دينار         | زید بن ثابت               | <b>YYY</b> |
| في المطلقة ثلاثاً أن لها السكنى والنفقة      | عمر، ابن مسعود            | 9.0        |
| في أيها وضعته أجزأك                          | ابن عباس                  | ٤٧٧        |
| في توريث ذوي الأرحام                         | علي، ابن مسعود            | 7127       |
| في دجاجة ميتة خرج منها بيضة                  | ابن عمر                   | Y • 0 £    |
| في رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها،      |                           |            |
| أنه يفرق بينهما                              | علي                       | ۸۷۳        |
| في رجل طلق امرأته وأشهد أو راجع وأشهد        | علي                       | ٥٩٨        |
| في رجل فرّط في قضاء رمضان، حتى أدركه         |                           |            |
| رمضان آخر، قال يصوم الذي أدركه               | ابن عمر                   | ٥٠٥        |
| في قضاء رمضان يطعم عنه وفي النذر يصوم عنه    | ابن عباس                  | ٥٣٣        |
| في كل شيء زاد على الثلاثمائة والأربعمائة شاة | النخعي                    | ۳۹۳        |
| فيمن أتى بهيمة أنه لا حد عليه                | ابن عباس                  | 1277       |
| فيمن أحدث في صلاته في بول أو قيء أنه         |                           |            |
| يتوضأ ويبني                                  | علي                       | 414        |
| فيمن طلق امرأته ثلاثاً، أنه قد عصى ربه       | ابن عباس                  | 979        |
|                                              |                           |            |

|          |                       | [ق]                                       |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 7177     | ابن عباس              | قاتل الخطأ لا ميراث له                    |
|          |                       | قال أصحاب رسول الله ﷺ وددنا لو أن عثمان   |
| 1107     | سعيد بن المسيب        | وعبد الرحمن تبايعا                        |
|          |                       | قال لسلمة بن نعيم حين قتل مسلماً وهو يظنه |
| 1771     | عمر                   | كافرأ                                     |
| 470      | النخعي                | قبض رسول الله ﷺ والناس مختلفون            |
| ٣٠٨      | أبو عبد الرحمن السلمي | قدم عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعاً  |
| 1874     | علي وعبد الرحمن       | قد وقع عليها الحد                         |
|          |                       | قضى عثمان رضي الله عنه بأن شهادة المملوك  |
| 1877     | عثمان بن عفان         | جائزة بعد العتق                           |
|          |                       | قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه    |
| 7179     | عمر                   | ابنه                                      |
|          |                       | [4]                                       |
|          |                       | كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين    |
| 144.     | ابن عباس              | اشترى له لحماً                            |
| 1101     | ابن عباس              | كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم |
| <b>0</b> | سالم                  | كان ابن عمر ينكر الإِشتراط في الحج        |
|          |                       | كان أصحاب محمد ﷺ يقولون: البقرة عن        |
| 1771     | منصور بن رب <i>عي</i> | سبعة                                      |
| 1717     | ابن المسيب            | كان الناس يعطون النفل من الخمس            |
|          |                       | كان أول من اتخذت له (نعشاً) فاطمة بنت     |
| 475      | فاطمة رضي الله عنها   | رسول الله ﷺ                               |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر | الأثـر                                       |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------|
|             |                    | كانا من مشاعر الجاهلية فلما جاء الإسلام      |
| ٦٠٧         | أنس                | أمسكنا عنهما                                 |
| Y • • V     | عمران، وأنس        | كانا يشربان في الإناء المفضض                 |
|             |                    | كانا يقولان في الذي يموت في قصاص لا دية      |
| 7777        | عمر، علي           | له                                           |
|             |                    | كانت المرأة من الأنصار لا يعيش لها ولد       |
| 14.8        | ابن عباس           | فتحلف                                        |
| 770         | أم سلمة            | كانت تأمر النساء بتغطية القدم في الصلاة      |
|             |                    | كانت تقرن بين الأسبوعين والثلاثة ثم تركع     |
| 4 • £       | عائشة              | لذلك                                         |
|             |                    | كان رسول الله ﷺ ربما نزل عن المنبر، وقد      |
| 4.8         |                    | أقيمت الصلاة                                 |
| 1 2 7       | علي                | كان علي رضي الله عنه يوكل عقيلاً             |
|             |                    | كان لعبـد الله بـن عمـر صـديـق يسلفـه وكــان |
| 1991        | ابن عمر            | عبد الله بن عمر يهدي له                      |
|             |                    | كانوا في زمن عمر بن الخطاب يوم الجمعة        |
| 4.8         | ثعلبة بن أبي مالك  | يصلون حتى يخرج عمر                           |
| Y + 00      | أبي الدرداء        | كان يأكل المربى الذي جعل فيه الخمر           |
| <b>0</b>    | ابن عباس           | كان يرى جواز نزع المحرم قرداً عن بعيره       |
|             |                    | کان یرد علی کل وارث بحساب ما ورث من          |
| 7117        | علي                | الفضل                                        |
| 4150        | ابن مسعود          | كان يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس         |
| 777         | ابن عمر            | كان يقعي بعدما كبر                           |
| ٥٨٧         | ابن عمر            | كان يكره أن ينزع المحرم قرداً عن بعيره       |

| رقم المسئلة  | الذي روي عنه الأثر | الأثسر                                        |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 178          | ابن عمر            | كان يوتر بالأرض                               |
|              |                    | كتب إلى ابن عباس في امرأتين ادعت إحداهما      |
| 1079         | ابن عباس           | على صاحبتها                                   |
|              |                    | كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، ولعمر أن    |
| 7711         | ابن عباس           | الرجل تنبت لحيته                              |
|              |                    | كتب عمر إلى شريح في الذي يطلق امرأته          |
| 987          | عمر                | נאיט                                          |
| 118.         | أيوب، عقبة، عامر   | كراهة الزيادة في المزايدة                     |
| 097          | علي                | كراهة أكل الصيد                               |
| 091          | ابن عباس، ابن عمر  | كراهة [نقل تراب الحرم إلى الحل]               |
| Y • 7Y       | عائشة              | كست عائشة عبد الله بن الزبير مطرف خز          |
| 1198         | ابن عمر            | كشف ساق جارية ووضع يده على صدرها              |
| 1771         | ابن عمر            | كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وبين امرأته     |
| 1771         | حفصة               | كفري يمينك                                    |
| 410          | عمر                | كل ذلك قد كان: خمس وأربع                      |
| 981          | علي                | كل طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه               |
| PAY          | ابن عباس           | كل ما أصميت ودع ما أنميت                      |
| እ <b>ግ</b> ፖ | ابن عمر            | كل هدي لا يوقف بعرفة فهو أضحية                |
| 1717         | معاذ بن جبل        | كلوا لحم الشاة وردوا إهابها إلى المغنم        |
| 14.8         | ابن عباس           | كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا من نسائهم      |
| 978          | عائشة              | كلوه ولا تدعوه للسباع                         |
| 804          | عمر                | كم يأخذون منكم قالوا: العشر                   |
|              |                    | كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم |
| 1107         | ابن عمر            | يتفرق المتبايعان                              |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر      | ا <b>لأث</b> سر<br>                        |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| ۳۷۳         | عمر بن الخطاب           | كنا إلى اليوم أحق بها منك                  |
|             |                         | كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فضحينا البعير عن |
| 1771        | ابن عباس                | عشرة                                       |
| 097         | عبد الرحمن بن عثمان     | كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم          |
| 1441        | جابر                    | كنا يوم الحديبية ألف وأربعمائة             |
|             |                         | كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس   |
| 400         | شعبة مولى ابن عباس      | يكبرون                                     |
| 7711        | عثمان                   | كيف أحجر على رجل شريكه الزبير              |
|             |                         | [ك]                                        |
| 1817        | علي                     | لا أوتى برجل قد وقع على جارية امرأته       |
| 1899        | ۔<br>علي                | لا أجيز شهادتكما علَّى هذا                 |
| 370         | ۔<br>ابن عباس           | لا اعتكاف إلَّا بصوم                       |
| 1718        | عبيد الله بن أبــي بكرة | لا إلَّا من جميع الغنائم                   |
| Y • • A     | علي                     | لا أوتى بأحد شرب خمراً أو نبيذاً مسكراً    |
| ۸۱۹         | عمر                     | لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلاَّ رجمتهما     |
| 414         | ابن سيرين               | لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الجمعة |
| V•Y         | ابن عباس، وابن عمر      | لا بأس بأكل المحرم الطعام الذي فيه زعفران  |
| 118.        | مجاهد                   | لا بأس بذلك [في المزايدة]                  |
| 1710        | أبي بكر                 | لا بأس به (في الطافي من السمك)             |
| ۸۳۷         | ابن عمر                 | لا بأس به                                  |
| ١٠٨٢        | ابن عمر                 | لا بأس به (السلف في الوصفاء)               |
|             |                         | لا تأكل من خمر أفسدت خلاً حتى يكون الله    |
| Y . 00      | عمر                     | تعالى بدأ إفسادها                          |

| الأثسر                                          | الذي روي عنه الأثر ر  | م المسئلة |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| لا تأكلوه وبيعوه وبينوا لمن تبيعونه             | أبي موسى الأشعري      | 117.      |
| لا تجعل ما جعل الله في عنق هذا الكافر           | ابن عباس              | 1787      |
| لا تجوز شهادة العبيد                            | ابن عباس              | 1877      |
| لا تحبس الجمعة عن سفره                          | عمر بن الخطاب         | ۳۱۸       |
| لا تحل بيوت مكة ولا إجارتها                     |                       | 1187      |
| لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً    | ابن عباس              | 7777      |
| لا تقبل شهادته، توبته فيما بينه وبين الله تعالى | سعيد بن المسيب، الحسن | 1801      |
| لا تنقضي عدتها إلَّا بالحيض                     | ابن مسعود             | ٨٨٦       |
| لا جمعة ولا تشريق إلاَّ في مصر جامع             | علي                   | 3 P Y     |
| لا جناح على وليها أن يأكل منها بالمعروف         | عمر                   | 1001      |
| لا جوار إلاَّ بصوم                              | ابن عباس، وابن عمر    | ٤٣٥       |
| لا حجر على حرّ                                  | إبراهيم               | 7711      |
| لا حد إلَّا في اثنين قذف محصنة                  | ابن مسعود             | 1604      |
| لا حنث في يمين موصول آخرها: إن شاء الله         | ابن عمر               | 90.       |
| لا ربا إلَّا في ذهب أو ورق                      | سعيد بن المسيب        | ۱۰۸٤      |
| لها صداق مثلها [في التي لم يسم لها إذا مات      |                       |           |
| عنها قبل الدخول]                                | ابن مسعود             | ۱۳۷       |
| لا قصاص بينهم (بين العبيد)                      | إبراهيم، والشعبـي     | * * * * * |
| لا هدي إلَّا ما قلد وأشعر                       | ابن عمر               | 0 0 A     |
| لا والذي لا إله غيره، كان لأحد أن يهل بحجة      | أبو ذر                | ٦٠٣       |
| لا يؤمكم في الصلاة ولا يتزوج نساؤكم             | سلمان                 | ۷۱۷       |
| لا يباع الحي بالميت                             | سعيد بن المسيب        | 1114      |
| لا يجعل السلف إلاَّ الأندر                      | ابن عباس              | 1.4.      |
| لا يحرم إلاَّ من أهلَّ ولبَّـى                  | عائشة                 | 150       |
|                                                 |                       |           |

| <b>الأث</b> سر                                | الذي روي عنه الأثر     | رقم المسئلة |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| لا يحنث                                       | عطاء                   | ١٣٦٥        |
| لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلَّا وهو      |                        |             |
| محرم                                          | ابن عباس               | 001         |
| لا يرث مع الجدّات الأربع                      | ابن عباس               | 7120        |
| لا يرجع في الموت أيضاً بحصة                   | عطاء                   | 1779        |
| لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن   |                        |             |
| يناله العدو                                   | ابن عمر                | ۱۵۸۳        |
| لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة          | ابن عمر                | ۱۰۸۳        |
| لا يصلح ثوبان بثوب إلَّا يداً بيد             | الزهري                 | ١٠٨٥        |
| لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غيره إلاَّ حلَّ به | ابن عباس               | 7.4         |
| لا يغتسل من غسل الميت                         | عائشة                  | 1108        |
| لا يلزم إلاَّ أن يقرِ بالنسب                  | ابن عباس، وزید بن ثابت | 7179        |
| لا ينكحهـا أبـداً، وجعـل الصـداق فـي بيـت     |                        |             |
| المال                                         | <i>ع</i> مر            | ٧٨٨         |
| لا يورث بعضهم من بعض ولا يحجبون               | زید بن ثابت            | 418.        |
| لا ولكن اقسم ثم اعطني من الخمس                | أنس                    | 1714        |
| لأن أجلس على رضفين أحب إليّ من أن أتربع       |                        |             |
| في الصلاة                                     | ابن مسعود              | 7.0         |
| لأن أصليها وحدي أحب إلي                       | مجاهد                  | 440         |
| لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إلي من أن         |                        |             |
| أضطجع                                         | سعد بن أبــي وقاص      | 7.77        |
| لئن مت لأورثنها منك                           | عثمان                  | 484         |
| لستم أحق ثم تقدم فصلى عليها                   | أبو بكرة               | ٣٧٣         |
| لطم أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلًا         | أبي بكر                | 4450        |
|                                               |                        |             |

| الأثسر                                      | الذي روي عنه الأثر | رقم المسئلة |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------|
| لعلك عصيت نفسك                              | علي                | 181.        |
| لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء        | ابن عمر            | 7.71        |
| لكل مطلقة متعة                              | علي                | ٧٣٧         |
| لكل مطلقة متعة، إلاَّ التي تطلق وقد فرض لها |                    |             |
| صداقاً                                      | این عمر            | ٧٣٧         |
| للمحرم أن يغتسل                             | ابن عباس           | 647         |
| للمقاتلة في الفيء وكذلك النساء              | عطاء               | 1709        |
| لما أفاضوا في الحجة التي حجها بهم أبو بكر   |                    |             |
| خطب الناس                                   | جابر               | 70.         |
| لم يستحلف المدعى عليه حتى يكون بينه وبين    |                    |             |
| المدعي مخالطة                               | عمر بن عبد العزيز  | 1071        |
| لم يكن يسهم للمرأة والعبد                   | ابن عباس           | 1044        |
| لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما  |                    |             |
| ولا جلد عليهما                              | علي                | ٧٨٨         |
| لها النفقة في جميع المال وللحامل المتوفى    |                    |             |
| عنها زوجها                                  | ابن عمر            | 9.7         |
| لو أخذتم سلماً لعرضت عليهم الباب الذي       |                    |             |
| خرجوا منه                                   | عمر                | 1901        |
| لو أفتيت بغيره لأوجعتك                      | عمر                | 097         |
| لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء بعده      | عائشة              | ۲۳٥         |
| لو رضيك الله لأمرك، لو رضيك الله لأمرك      | عمر                | 7127        |
| لو قتلت هذه لخشيت أن يدخل ما بين هذين       |                    |             |
| الأخشبين                                    | عمر                | 181.        |
| لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله     | عمر                | 3871        |

| رقم المسئلة | الذي روي عنه الأثر | الأثـر                                     |  |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------|--|
| 1709        | عمر                | ليس أحد يوحد الله إلاَّ له قسم أعطيه       |  |
| 144.        | عائشة              | ليس إلى النساء النكاح                      |  |
|             |                    | ليست بحتم، ولكن سنّة ومعروف [الأضحية]      |  |
| 144.        | ابن عمر            | ·                                          |  |
|             |                    | ليس على المعتكف صوم إلَّا أن يجعله على     |  |
| 340         | ابن عباس           | نفسه                                       |  |
| ۳۳.         | عطاء ومجاهد        | ليس على أهل مكة قصر في الحج                |  |
| 470         | ابن مسعود          | ليس فيه شيء معلوم (تكبير الجنازة)          |  |
|             |                    | ليس من حي العرب أحرى أن يموت الرجل         |  |
| * 1         | ابن مسعود          | منهم                                       |  |
|             |                    | [م]                                        |  |
| 477         | مسروق              | ما أبالي امرأتي حرمت أو قصعة من ثريد       |  |
| 194         | جابر               | ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي          |  |
| 1978        | أبي الدرداء        | ما أحوجنا إلى سلسلة بني إسرائيل            |  |
| 1118        | -<br>ابن عمر       | ما اختلف من الطعام فلا بأس به يداً بيد     |  |
| 1170        | ابن عمر            | ما أدركت الصفقة حياً فهو من مال المبتاع    |  |
|             |                    | ما أصبت منـذ وليـت هـذا الأمـر إلاًّ هـذه  |  |
| 170.        | علي                | القوصرة                                    |  |
| 1277        | -<br>أنس           | ما أعلم أحداً رد شهادة العبيد              |  |
| V• <b>4</b> | ابن عمر            | ما أعلم الله أمر في النذر إلاَّ بالوفاء    |  |
| **          | سعید بن جبیر       | ما بال الأمرد يغسل ذقنه                    |  |
|             |                    | ما بـال رجـال ينحلـون أبنـاءهـم نحـلاً ثـم |  |
| ۱۸۳٦        | عمر                | يمسكونها                                   |  |

| قم المسئلة | الذي روي عنه الأثر ر | الأثـر                                      |
|------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 1701       | ابن مسعود            | ما بيني وبين أحد من العرب                   |
| 190        | عمر                  | ً<br>ما تجانفنا لإِثم، والله لا نقضيه       |
| 7.09       | المسيب               | ما ذهب ثلثاًه وبقي ثلثه                     |
| ۸۲٥        | البراء               | ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد             |
| 1171       | ابن مسعود            | مال المرتد لورثته                           |
| 4.4        | ابن عمر              | المتوفى عنها زوجها، كانت المطلقة مثلها      |
|            |                      | المتوفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة، فلم     |
| 4.4        | عمر، وزید بن ثابت    | يرخص لها أن تخرج من بيتها إلَّا             |
| 1887       | سعيد بن جبير         | مدين من طعام، ومد لإدامه                    |
|            |                      | المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله تعالى في |
| 1 🗸 1      | عبد الله             | قعر بيتها                                   |
|            |                      | مرضت رمضانين! فقال: استمر بك المرض أو       |
| 0.0        | ابن عباس             | صححت فيما بينهما                            |
|            |                      | المطلقة تحيض ثلاثاً، والمتوفى عنها زوجها في |
| 9          | سعيد بن المسيب       | العدة سواء                                  |
| 749        | ابن عباس             | معقولة على ثلاث قوائم، ثم يقول: بسم الله    |
|            |                      | المعلمومات أيـام العشـر، والمعـدودات أيـام  |
| 1740       | إبراهيم              | التشريق                                     |
| 1740       | علي، وابن عمر        | المعلومات أيام النحر                        |
| 1770       | ابن عمر              | المعلومات يوم النحر ويومان بعده             |
|            | عمر، وعلي،           | الملتقط يتصدق باللقطة بعد التعريف حولاً     |
| ١٨٧٣       | وابن عمر، وابن مسعود |                                             |
| ٣٣٢        | عطاء، سعيد بن المسيب | من أجمع على أربع وهو مسافر، أتم الصلاة      |

من قطع السدر صب الله عليه العذاب صباً

من غل ولداً له صغيراً لم يبلغ. . .

من لا يرث لا يحجب

| 710  | عثمان بن عفان |
|------|---------------|
| 14.  | عمر           |
| 1701 | ابن مسعود     |
| 1.97 | ابن عمر       |
| ۳۸۳  | ابن مسعود     |
| 1719 | علي           |
| 945  | عائشة         |
| ۰۰۷  | ابن مسعود     |
| 777  | ابن عباس      |

الذي روى عنه الأثر

رقم المسئلة

707

715

ابن عباس

عمر

ابراهیم، الزهري ۱٤٧٠ ابن الزبیر ۲۰۷۲

علي، وزيد بن ثابت

عثمان عثمان

| رقم المسئلة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الذي روي عنه الأثر   | الأثسر                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 7 2 7                                               | ابن عمر              | من نسي صلاة فلم يذكرها إلاَّ وراء الإِمام   |
| 112                                                 | عمر                  | من وهب هبة فهو أحق بها                      |
|                                                     | ابن مسعود، ابن عباس، | من يوم مات ويوم طلق                         |
| AA4                                                 | ابن عمر              | · ·                                         |
| 112                                                 | أبو الدرداء          | المواهب ثلاثة: رجل وهب                      |
| 977                                                 | ابن عباس             | النذر والحرام إذا لم يسم مغلظة              |
| 17.7                                                | ابن عباس             | نزل تحريم الخمر وهي الفضيخ                  |
|                                                     |                      | النفقة على الصبيّ إذا مات أبـوه علـى        |
| 100.                                                | ابن عباس             | الوارث                                      |
| 9.7                                                 | ابن عباس، ابن الزبير | نفقتها من نصيبها [المتوفى عنها زوجها]       |
| 1444                                                | أبىي بكر وعمر        | النفي في المرأة البكر                       |
|                                                     |                      | النهي قد جاء في الصلاة بعد العصر، فلذلك لا  |
| <b>70</b> A                                         | أيوب بن موسى         | يصلون                                       |
|                                                     |                      | [ه_]                                        |
| ۸۳۶                                                 | ابن عمر              | الهدي ما قلد وأشعر وأوقف بعرفة              |
| ۸۳۱                                                 | عليّ                 | هو أحق بنكاحها ما دامت في هجرانها           |
| 7177                                                | عمر                  | هو حرّ، ولك ولاؤه وعلينا نفقته [في المنبوذ] |
| 1440                                                | عائشة                | هو لا والله، وبلى والله [في اللغو]          |
| ۸۲٥                                                 | علي                  | هي امرأته (في امرأة المفقود)                |
| ٥٧٢                                                 | ابن عباس             | هي واجبة كوجوب الحج                         |
|                                                     |                      | [و]                                         |
| 001                                                 | عمران                | وأحرم عمران بن حصين من البصرة               |
| 7720                                                | عمر                  | والله لأقتص من عمالي                        |

| ,            |                    |                                               |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|              |                    | والله يا بنية ما أحد من الناس أحب إليّ غنىّ   |
| ۱۸۳۷         | أبي بكر            | بعدي منك                                      |
| ١٦٢٥         | عثمان بن عفان      | وأن عثمان أخذها من بربر                       |
| ۱۸٤٧         | عمر، فضالة بن عبيد | الواهب أحق بهبته ما لم يثب                    |
| ٥٥٠          | ابن مسعود          | وأهل ابن مسعود من القادسية                    |
|              |                    | وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع           |
| 1177         | این عمر            | المصاحف                                       |
| ١٣٤٨         | الحسن البصري       | وجبة واحدة تجزىء                              |
| 470          | ابن عباس، وابن عمر | الوجه والكفان [في قوله: إلَّا ما ظهر منها]    |
| ۱۳۸          | علي                | وضع اليمني على اليسرى في الصلاة               |
|              |                    | وكان ابن عمر إذا باع الرجل ولم يخيره فأراد أن |
| 1170         | ابن عمر            | لا يقيله                                      |
| ۸۳۶          | ابن عمر            | وكان ابن عمر يسوق معه البدن من المدينة        |
| 1127         | عمو                | وكان عمر ينزع أبواب أهل مكة                   |
| 19           | عمر                | وكانت الشفاء على السوق في زمن عمر             |
| 1727         | ابن عمر            | ولا تجعل في عنقك الصغار                       |
|              |                    | ولا يشرب رجل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله       |
| 7.00         | عمر                | بفسادها                                       |
| <b>Y A Y</b> | عمر                | وتوّهم إياها ليكونوا هم الذين يبيعوها         |
| 1719         | ابن عباس           | وما غاب عنك ليلة فلا تأكله                    |
|              |                    | وهل في الخيل صدقة: [حينما سئل عن صدقة         |
| 1017         | ابن المسيب         | البراذين]                                     |
|              |                    |                                               |

|        |                | [ي]                                               |  |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|--|
| ۱۳۳۸   | ابن عباس       | يا أبتاه أقسمت عليك لما سلمته لعلي                |  |
| 18     | عليّ           | يا أيها الناس إنما الرجم رجم سر                   |  |
| ٧٨٨    | عمر            | يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنَّة           |  |
| 114.   | القاسم         | يبيعوه ويبيّنون ولا يؤكل                          |  |
| 4 • \$ | عليّ           | يتصدق بها، فإن جاء صاحبها كان مخيراً              |  |
| 1847   | عليّ           | يجلد العبد في الفرية أربعين                       |  |
| 191    | ابن عمر، عائشة | يجمع وحده بين الصلاتين                            |  |
| 707    | <i>ع</i> مر    | يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل، ولاهدي عليه        |  |
| ۱۳۲۰ب  | عطاء           | يذبح أهل القرئ بعد طلوع الشمس                     |  |
| ٦٨٤    | عمر وابن عوف   | يرى الشاة (في المحرم إذا دل حلالاً على صيد فقتله) |  |
| 0.0    | ابن عمر        | يصوم عن هذا ويطعم عن هذا لكل                      |  |
| 978    | ابن عباس       | يصيبهن من الطلاق مثل ما يصيبهن من الميراث         |  |
| 7717   | عمر            | يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل آكلة اللحم             |  |
| 1487   | إبراهيم        | يغديهم ويعشيهم                                    |  |
| ٥٨٧    | عمر            | يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم            |  |
| 475    | الزهري         | يقضي ما فاته                                      |  |
| 777    | العبادلة       | يقعون في الصلاة                                   |  |
| 444    | علي، عبد الله  | يكبر مرتين في أوله (تكبير التشريق)                |  |
|        |                | ينزح ماؤها حتى يغلبهم، عن بئر وقعت فيها           |  |
| ١      | عليّ           | فأرة فماتت                                        |  |
| ۲۲٦    | ابن عباس       | يوم وليلة                                         |  |

# قائمة مصادر التحقيق

#### [1]

- \* آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو (عصر النهضة في الإسلام)، تعريب: محمد عبد الهادي، الطبعة الرابعة، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٣٨٧هـ.
  - \* إبراهيم مصطفى وآخرون: معجم الوسيط، ٢ ج، مصر: مطبعة مصر، ١٣٨٠هـ.
- \* الأبي، صالح عبد السميع الأزهري: جواهر الإكليل، شرح مختصر خليل، ٢ ج. القاهرة: عيسى الحلبي.
- \* ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري (م ١٣٠هـ).
  - (أ) أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٧ ج. القاهرة: دار الشعب، ١٩٧٠م.
  - (ب) الكامل في التاريخ، ١٢ ج. بيروت: دار صادر، دار بيروت، ١٣٨٥هـ.
    - (جـ) اللباب في تهذيب الأنساب، ٣ ج. بيروت: دار صادر، ١٤٠٠هـ.
- \* ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (م ٢٠٦هـ): النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥ ج، تحقيق: طاهر الزاوي، محمود الطناحي. مصورة \_ مكة المكرمة \_ دار الباز.

- \* أحمد أمين، ظهر الإسلام، ٣ج. الطبعة الثانية. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة،
- \* الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ٦ ج. تصوير بيروت: المكتب الإسلامي، دار صادر.
- \* أحمد علي، محمد إبراهيم، المذهب عند الحنفية، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى.
- \* الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد (٣٧٠هـ). الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق: د. محمد جبر الألفي. الطبعة الأولى \_ الكويت: إدارة الشؤون (التراث الإسلامي) ١٣٩٩هـ.

### [ب]

- البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمود (م ٧٨٦هـ) شرح العناية على الهداية (مع شرح فتح القدير) الطبعة الأولى، مصر: مصطفى الحلبي، ١٣٨٩هـ.
- الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي (١٩٤هـ) المنتقى شرح موطأ إمام دار
   الهجرة سيدنا مالك، ٧ ج. الطبعة الأولى، القاهرة: مطبعة السعادة، ١٣٣١هـ.
  - \* البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجحفي، (م ٢٥٦هـ).
    - (أ) التاريخ الكبير، مصورة، بيروت: دار الكتب العلمية.
- (ب) الجامع الصحيح البخاري، (مع شرح فتح الباري)، القاهرة: المكتبة السلفية.
  - پروکلمان، کارل.
- (أ) تاريخ الأدب العربي، ج. تعريب: د. رمضان عبد التواب، وآخر. مصر: دار المعارف، ١٩٧٥م.
- (ب) تاريخ الشعوب الإسلامية، تعريب: نبيه أمين، منير البعلبكي، الطبعة
   السادسة، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٤م.

- \* البغدادي، القاضي عبد الوهاب (م ٤٢٢هـ) الإِشراف على مسائل الخلاف، بدون (ن)، مطبعة الإدارة. بدون (ت).
- \* البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (م ٥١٦هـ)، شرح السنّة، ١٦ ج. الطبعة الأولى، تحقيق شعيب الأرناؤوط، محمد زهير الشاويش بيروت: المكتب الإسلامي، ١٣٩٠هـ.
- \* البكري، عبد الله عبد العزيز الأندلسي (٤٨٧هـ)، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، ٢ ج، تحقيق: مصطفى السقا. مصورة: بيروت، عالم الكتب.
- \* البلاذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى البغدادي (٢٩٩هـ). فتوح البلدان. الطبعة الأولى، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى (١٣٥٠هـ).
  - \* البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (م ٤٥٨هـ).
- (أ) السنن الكبرى، ١٠ ج. الطبعة الأولى. حيدرآباد الدكن: دائرة المعارف النظامية ١٣٤٤هـ.
- (ب) معرفة السنن والآثار، ١ ج، تحقيق: السيد أحمد صقر، مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

### [ت]

- \* الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (م ٢٧٩هـ)، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ٥ ج. الطبعة الأولى، تحقيق أحمد محمد شاكر، وآخرون. مصر: مصطفى الحلبى، ١٣٥٦هـ.
- \* ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ( ٨٧٤هـ). النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ١٣ ج. الطبعة الأولى، القاهرة: دار الكتب المصرية (١٣٤٨هـ).
- \* التميمي، تقي الدين بن عبد القادر الداري المصري (١٠٠٥هـ) الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٣٩٠هـ.

#### [ث]

\* الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (م ٤٢٩هـ) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، ٤ ج، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. مصر: مطبعة السعادة، ١٣٧٧هـ.

# [ج]

- الجرجاني، الشريف علي بن محمد بن علي (م ٨١٦هـ)، التعريفات. مصر: مصطفى
   الحلبى، ١٣٥٧هـ.
- ابن جزي، محمد بن أحمد الغرناطي (م ٧٤١هـ) القوانين الفقهية، طبعة جديدة.
   بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٤م.
  - \* الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي (م ٣٧٠هـ).
  - (أ) أحكام القرآن، ٣ ج. مصورة بيروت: دار الكتاب العربي.
    - (ب) شرح مختصر الطحاوي (مخطوط) مكتبة أحمد ثالث.
- ابن الجلاب، أبو القاسم عبيد الله بن الحسين البصري (م ٣٧٨هـ)، تحقيق: حسين
   سالم الدهماني. الطبعة الأولى: بيروت: دار الغرب الإسلامي ١٤٠٨هـ.
- \* ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (م ٥٩٧هـ) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ١٠ ج. الطبعة الأولى. حيدرآباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية ١٣٥٩هـ.
- \* الجوهري، إسماعيل بن حماد الفارابي (م ٣٩٣هـ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٦ ج. الطبعة الثانية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، ١٤٠٢هـ.

# [ح]

- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (م ١٠٦٧هـ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ٢ ج. استانبول: المطبعة البهية، ١٣٦٠هـ.
- \* الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (م ٤٠٥هـ) المستدرك على الصحيحين في الحديث، ٤ ج. الرياض: مكتبة النصر الحديثة.

- \* الحجوي، محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي، (م ١٣٧٦هـ) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ٢ ج. الطبعة الأولى. تعليق: عبد العزيز القاري ــ المدينة المنورة المكتبة العلمية، ١٣٩٦هـ.
  - \* ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري (٢٥٦هـ).
- (أ) الفصل في الملل والأهواء والنحل (وبهامشه كتاب الملل للشهرستاني) ج. مصورة. بغداد: مكتبة المثنى.
- (ب) المحلى، ١٣ ج. طبعة جديدة مصححة، زيدان أبو المكارم: القاهرة: مكتبة الجمهورية العربية، ١٣٨٧هـ.
- حسن، حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام والسياسي والديني والثقافي والاجتماعي،
   عج. الطبعة الأولى، مصر: النهضة المصرية، ١٩٦٧م.
- \* الحسيني، أبو بكر بن هداية الله (م ١٠١٤هـ) طبقات الشافعية، الطبعة الأولى. بيروت: دار الآفاق العلمية، ١٩٧١م.
  - \* الحصكفي، محمد علاء الدين بن على (م ١٠٨٨ هـ).
- (أ) الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ٢ ج. مصر: دار الطباعة العامرة، ١٢٧٧هـ.

## [خ]

- \* الخزرجي، صفي الدين أحمد بن عبد الله الأنصاري (م ٩٢٣هـ) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية.
  - ابن خزیمة،
- الخصاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني (٢٦١هـ) أحكام الأوقاف، الطبعة
   الأولى، مصر: مطبعة ديوان عموم الأوقاف، ١٣٢٢هـ.
- الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم (م ٣٨٨هـ)، معالم السنن (مع مختصر سنن أبي داود) ٨ ج، تحقيق: محمد حامد الفقي، القاهرة: مكتبة السنّة المحمدية.

- \* الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (٤٦٣هـ)، تاريخ بغداد أو مدينة السلام، ١٤ ج، بيروت: دار الكتاب العربي، الفقيه والمتفقه، ٢ ج. طبعة منقحة بيروت: دار إحياء السنّة، ١٣٩٥هـ.
- \* ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (م ١٨١هـ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ٨ ج، تحقيق: د. إحسان عباس. بيروت: دار صادر، ١٣٩٨هـ.

#### [د]

- \* الدارقطني، علي بن عمر (م ٣٨٥هـ)، سنن الدارقطني (مع التعليق المغني على الدارقطني) ٤ ج. تصحيح وترقيم: السيد عبدالله هاشم اليماني. القاهرة: دار المحاسن للطباعة.
- \* داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،
   ٢ ج. تركيا: معارف نظارات جليلة، ١٣١٨هـ.
  - أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث الأزدي (٢٧٥هـ).
- (أ) سنن أبي داود، ٤ ج. تعليق: محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة: دار إحياء السنّة النبوية.
- (ب) المراسيل (مع سلسلة الذهبي) الطبعة الأولى. بيروت: دار المعرفة.
- \* الدهلوي، شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي (م ١١٧٦هـ) الإنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية، الطبعة الثانية، القاهرة: المطبعة السلفية، ١٣٩٨هـ.
- ابن دقيق العيد: تقي الدين أبو الفتح (٧٠٢هـ)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،
   ج. مصورة. بيروت: دار الكتب العلمية.

## [ذ]

- \* الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين الذهبي (٧٤٨هـ).
- (أ) تذكرة الحفاظ. حيدرآباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية. مصورة، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

- (ب) سير أعلام النبلاء، ٢٣ ج، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. الطبعة الثانية. بيروت: مؤسسة الرسالة (١٤٠٢هـ).
- (ج) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، ٢ ج، تحقيق بشار عواد وشعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤هـ.

### [ر]

الرازي: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (م ٣٢٧هـ).

- \* كتاب المراسيل، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٣هـ. الطبعة الأولى. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٣٩٩هـ.
- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (م ٩٦٠هـ)، مختار الصحاح، القاهرة
   الأميرية بولاق، ١٣٥٧هـ.
  - \* ابن رشد (الجد) محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي (٢٠هـ).
- (أ) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، ١٨ ج، تحقيق: د. محمد حجي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٤هـ.
- (ب) مقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة بهامش المدونة المصورة (٤ ج) بيروت: دار الفكر.
- بن رشد (الحفيد) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي (م ٩٥هه)،
   بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٢ ج، مصر: مصطفى الحلبي، ١٣٧٩هـ.
- ابن الرفعة ، أبو العباس نجم الدين الأنصاري (م ٧١٠هـ) الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال
   والميزان ، تحقيق : د . محمد أحمد إسماعيل الخاروف ، دمشق : دار الفكر ، ١٤٠٠هـ .

### [ز]

- الزحيلي د: وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ٨ ج. الطبعة الثانية، دمشق: دار الفكر
   ١٤٠٥هـ، آثار الحرب.
- الزركلي، خير الدين (م ١٣٩٦هـ) الأعلام (قاموس تراجم) ٨ ج. الطبعة الخامسة.
   بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٠م.

- الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد لله بن يوسف الحنفي (م ٧٦٢هـ) نصب الراية
   لأحاديث الهداية، ٤ ج. الطبعة الأولى. مصر: دار المأمون، ١٣٥٧هـ.
- \* الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي (م ٧٤٣هـ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ٦ ج. تصوير الطبعة الأولى. بيروت: دار المعرفة، ١٣١٣هـ.

## [س]

- \* السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي (م ٧٧١هـ) طبقات الشافعية الكبرى، ١٠ ج. الطبعة الأولى. تحقيق: محمود الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو. مصر: عيسى الحلبي، ١٣٨٣هـ.
- \* سحنون، أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي المالكي (٢٤٠هـ) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس. ٦ ج، طبعة مصورة دار صادر بيروت. من طبعة دار السعادة بمصر.
  - السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (م ٩٠٢هـ).
  - (أ) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ١٢ ج. بيروت: دار مكتبة الحياة.
    - (ب) المقاصد الحسنة، مصر. بغداد: الخانجي، المثنى. ١٣٧٥هـ.
  - السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (م ٤٨٣هـ) وقيل غير ذلك.
- (أ) أصول السرخسي، ٣ج. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. مصر: دار الكتاب العربي، ١٣٧٢هـ.
- (ب) شرح كتاب السير الكبير (للشيباني)، ٥ ج. تحقيق د. صلاح الدين المنجد.
  - (جـ) المبسوط، ٣٠ج، تصوير الطبعة الثانية، بيروت: دار المعرفة.
- \* سزكين، فؤاد (معاصر) تاريخ التراث العربي، تعريب: عرفة مصطفى، الرياض. مطابع جامعة الإمام الإسلامية، ١٤٠٤.
- \* ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري (٢٣٠هـ) الطبقات الكبرى ٩ ج. مصورة: بيروت: دار صادر.
- أبو سليمان: عبد الوهاب، كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية. جدة:
   دار الشروق، ١٤١٣هـ.

- \* السمرقندي، علاء الدين (م ٥٥٢هـ) تحفة الفقهاء، ٣ ج. الطبعة الأولى. تحقيق محمد زكى عبد البر. دمشق. جامعة دمشق، ١٣٧٧هـ.
- السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (م ٢٦٥هـ) الأنساب،
   الطبعة الأولى. حيدرآباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ١٣٨٦هـ.
  - \* السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (م ٩١١هـ).
- (أ) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، الطبعة الأخيرة. مصر: مصطفى الحلبي، ١٣٧٨هـ.
- (ب) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ٢ ج، الطبعة الأولى. تحقيق محمد أبو الفضل. مصر: عيسى الحلبي، ١٣٨٤هـ.
- (جـ) تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الرابعة، القاهرة: التجارية الكبرى، ١٣٨٩هـ.
- (د) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ٢ ج، الطبعة الثانية. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مصر: دار الكتب الحديثة، ١٣٨٥هـ.
- ( هـ) الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير الطبعة الرابعة. مصر: مصطفى الحلبي.
- (و) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، ٢ ج، القاهرة: المطبعة الشرفية، ١٣٢٧هـ.
- ( ز ) طبقات الحفاظ، تحقيق علي محمد. الطبعة الأولى. القاهرة: مكتبة وهبة، ١٣٩٣هـ.

## [ش]

- \* الشاشي، سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد القفال (م ٥٠٧هـ) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، الطبعة الأولى. تحقيق د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٠هـ.
  - \* الشافعي، الإمام محمد بن إدريس (م ٢٠٤هـ).

- (أ) أحكام القرآن، ٢ ج. (جمع الإمام البيهقي) تقديم الكوثري، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. تصوير: بيروت: دار الكتب العلمية، ١٣٩٥هـ.
  - (ب) الأم ٨ ج، تصوير بيروت. دار المعرفة.
- \* الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب (م ٩٧٧هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٤ ج. مصر: مصطفى الحلبي، ١٣٧٧هـ.
- الشنقيطي: محمد الأمين محمد المختار، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،
   ٨ ج. مصورة من الطبعة الأولى ١٣٨٦هـ، مصر: المؤسسة السعودية، ١٤٠٠هـ.
  - \* الشوكاني: محمد بن على بن محمد (م ١٢٥٠هـ).
- (أ) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ٢ ج. الطبعة الأولى. القاهرة: مطبعة السعادة (١٣٤٨هـ).
  - (ب) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، ٨ ج . الطبعة الأخيرة مصر : مصطفى الحلبي .
    - الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن (م ١٨٩هـ).
    - (أ)كتاب الآثار الطبعة الأولى، كراتشى: إدارة القرآن، ١٤٠٧هـ.
- (ب) كتاب الأصل، ٤ ج. الطبعة الأولى. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. حيدرآباد
   الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ١٣٨٦هـ.
  - (جـ) الجامع الصغير مع النافع الكبير كراتشي. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية.
- (د) الجامع الكبير، الطبعة الأولى، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. مصر: مطبعة الاستقامة، ١٣٥٦هـ.
- (هـ) موطأ الإمام مالك (برواية الإمام محمد) تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت: المكتبة العلمية.
- (و) كتاب الحجة على أهل المدينة، ٤ ج. تحقيق السيد مهدي حسن الكيلاني. تصوير بيروت: عالم الكتب.
- \* ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكوفي العبسي (م ٢٣٥هـ) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ١٥ ج. تحقيق: عامر العمري الأعظمي (بومباي: الدار السلفية).

- \* الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي (م ٢٧٦هـ).
- (أ) طبقات الفقهاء، تحقيق: إحسان عباس، بيروت: دار الرائد ١٤٠١هـ.
- (ب) المهذب في فقه الإمام الشافعي، ٢ ج. الطبعة الثانية. مصر: مصطفى الحلبى، ١٣٧٩هـ.

## [ص]

- ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (م ٦٤٢هـ).
- (أ) أدب المفتي والمستفتي (مع فتاوى رسائل ابن الصلاح) ٢ ج الطبعة الأولى، بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٦هـ.
  - (ب) مقدمة ابن الصلاح، في علوم الحديث، دمشق: دار الحكمة، ١٣٩٢هـ.
- \* الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (م ٢١١هـ) المصنف، ١١ ج. الطبعة الأولى، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. بيروت: دار القلم، ١٣٩٢هـ.
- \* الصيمري، أبو عبد الله حسين بن علي (٤٣٦هـ)، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، مصورة (الطبعة الثانية، حيدرآباد: إحياء المعارف النعمانية، ١٣٩٤)، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٧٦م.

#### [ط]

- \* طاش كبري زاده، أحمد بن مصطفى (م ٩٦٨هـ) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، ٣ج. تحقيق: كامل بكري، عبد الوهاب أبو النور. مصر: دار الكتب الحديثة.
  - \* الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (م ٣١٠هـ).
- (أ) كتاب اختلاف الفقهاء، الطبعة الثانية، تصحيح د. فريدريك. تصوير بيروت: دار الكتب العلمية.
- (ب) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) ٣٠ ج. الطبعة الثالثة. مصر: مصطفى الحلبى، ١٣٨٨هـ.

- \* الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي (م ٣٢١هـ).
- (أ) أحكام القرآن، (مخطوط) مكتبة وزير كبرى برقم (٨١٤) بتركيا.
- (ب) اختلاف الفقهاء، تحقيق: د. محمد صغير المعصومي، إسلام أباد: معهد البحوث الإسلامية، ١٣٩١هـ.
- (جـ) السنن المأثورة، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى. بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٦هـ.
- ( د ) شرح معاني الآثار، ٤ ج. تحقيق: محمد زهري النجار. تصوير بيروت: دار الكتب العلمية.
- (هـ) الشروط الصغير مذيلاً بما عثر عليه من الشروط الكبير، ٢ ج. تحقيق: د. روحي أوزجان. بغداد \_ إحياء التراث الإسلامي، ديوان الأوقاف.
- (و) مختصر الطحاوي تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني. القاهرة: دار الكتاب العربي، ١٣٧٠هـ.
- (ز) مشكل الآثار، الطبعة الأولى. حيدرآباد الدكن: دائرة المعارف النعمانية

## [ع]

- بن عابدین، محمد أمین (م ۱۲۰۸هـ) حاشیة رد المحتار علی الدر المختار، شرح
   تنویر الأبصار، ٦ ج الطبعة الثانیة. مصر: شرکة مصطفی الحلبي، ۱۳۸۹هـ.
  - \* ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (م ٢٣ هـ).
- (أ) الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار، تحقيق علي النجدي ناصف. القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٩٧٠م.
- (ب) الكافي في فقه أهل المدينة ، الطبعة الأولى بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٧هـ.
- \* عبد المجيد محمود. معاصر، أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث. القاهرة: وزارة الثقافة، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ١٣٩٥هـ.
  - أبو عبيد: القاسم بن سلام (٢٢٤هـ).

- (أ) (الأموال): الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها، تحقيق: محمد خليل هراس، الطبعة الأولى: القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٨٨هـ.
- (ب) غريب الحديث، ٤٠ ج. تصحيح محمد عظيم الدين. حيدرآباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية (١٣٩٦هـ).
- \* العثماني، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي (في القرن الثامن) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، الطبعة الأخيرة. مصر: مصطفى الحلبي، ١٣٨٦هـ.
- \* ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي (م ٤٢هـ) أحكام القرآن، ٤ ج. الطبعة الأولى. تحقيق: علي محمد البجاوي. الطبعة الأولى. مصر: شركة عيسى الحلبي، ١٣٧٦هـ.
- \* ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد الدمشقي (٧٩٧هـ) شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق جماعة من العلماء، تخريج الألباني. الطبعة الثامنة. بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٤هـ.
  - \* العسقلاني: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على (٨٥٢هـ).
- (أ) تقريب التهذيب، ٢ ج، تحقيق محمد عوّامة، الطبعة الثالثة: دمشق: دار القلم، ١٤١١هـ.
- (ب) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ٤ ج، المدينة المنورة. السيد عبد الله هاشم اليماني، ١٣٨٤هـ.
- (جـ) تهذیب التهذیب، ۱۲ ج، الطبعة الأولى، حیدرآباد الدكن، دائرة المعارف النظامة (۱۳۲۵هـ).
- (د) الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ٢ ج. المدينة المنورة. السيد عبد الله هاشم اليماني.
- (هـ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٤ ج، مصورة. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. مصر: المكتبة السلفية.
- (و) لسان الميزان، ٧ج، مصورة من طبعة دائرة المعارف النظامية (١٣٢٩هـ). بيروت: مؤسسة الأعلمي (١٣٩٠هـ).

- \* العليمي، أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد (٩٢٨هـ) المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، ٢ ج، تحقيق محمد محيي الدين، مراجعة: عادل نويهض. الطبعة الأولى. بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٣هـ.
- ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحق بن العماد الحنبلي (١٠٨٩هـ) شذرات الذهب في
   أخبار من ذهب، ٨٠ ج. بيروت: دار الآفاق الجديدة.
  - \* العينى: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد (م ٥٥٥هـ).
  - (أ) البناية في شرح الهداية، ١٠ ج. الطبعة الأولى. بيروت: دار الفكر، ١٤٠٠هـ.
- (ب) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ٢٥ ج مصورة، بيروت: دار الفكر، ١٣٩٩هـ.

# [غ]

- \* الغزالي، محمد بن محمد (م ٥٠٥هـ).
- (أ) الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ٢ ج. مصر: مطبعة الآداب، ١٣١٧هـ.
  - \* الغماري، أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق (م ١٣٨٠هـ).
- \* الهداية في تخريج أحاديث البداية. تحقيق: عدنان علي سلامة. الطبعة الأولى، بيروت: عالم الكتب ١٤٠٧هـ.
  - \* ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (م ٣٩٥هـ).
- (أ) حلية الفقهاء، تحقيق د. عبد الله عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى: بيروت: الشركة المتحدة، ١٤٠٣هـ.
- (ب) معجم مقاييس اللغة، ٦ ج، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية. مصر: مصطفى الحلبى، ١٣٨٩هـ.
- (جـ) مجمل اللغة، ٤ ج. تحقيق: زهير عبد المحسن، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤هـ.

- \* أبو الفداء، الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (م ٧٣٧هـ) تقويم البلدان. تحقيق: رينود، بارون ماك، باريس: دار الطباعة السلطانية (١٨٤٠هـ).
- \* ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري (٧٩٩هـ) الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، وبهامشه نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأبي العباس سيدي أحمد بن أحمد بابا التنبكتي (١٠٣٦هـ)، بيروت: دار الكتب العلمة.
- \* الفيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب (م ٨١٧هـ) القاموس المحيط، ٤ ج. الطبعة الثانية، مصر: المكتبة الحسينية، ١٣٤٤هـ.
- \* الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري (م ٧٧٠هـ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي مصر: مصطفى الحلبي.

#### [ق]

- \* القاضي، عبد الجبار بن أحمد (م ٤١٥هـ) شرح الأصول الخمسة، تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، الطبعة الأولى، تحقيق د. عبد الكريم عثمان. مصر: مكتبة وهبة، ١٣٨٤هـ.
- \* القاضي عياض: أبو الفضل عياض بسن موسى اليحصبي السبتي (٤٤٥هـ) ترتيب المدارك وتقريب المسالك، لمعرفة أعلام مذهب مالك، ٣ ج تحقيق د. أحمد بكير محمود، بيروت، طرابلس، دار مكتبة الحياة، دار مكتبة الفكر (١٣٨٧هـ).
- \* ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (م ٩٦٠هـ)، المغني على مختصر الخرقي، ١٠ ج. تحقيق: محمود عبد الوهاب فايد وغيره. القاهرة: مكتبة القاهرة.
- القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي (م ٤٢٨هـ) متن القدوري، في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة الطبعة الثانية. مصر: مصطفى الحلبي، ١٣٧٧هـ.

- \* القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (م ٢٧١هـ) الجامع لأحكام القرآن، ٢٠ ج، الطبعة الثالثة. القاهرة: دار القلم، ١٣٨٦هـ.
- ابن قطلوبغا: أبو العدل زين الدين قاسم (م ٨٧٩هـ) تاج التراجم في طبقات الحنفية.
   بغداد: مكتبة المثنى، ١٩٦٢م.
  - القنوجي: صديق بن حسن (١٣٠٧هـ).
     أبجد العلوم. دمشق: وزارة الثقافة، ١٩٧٨م.
- القونوي: الشيخ قاسم (٩٧٨هـ)، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،
   تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، الطبعة الأولى. جدة: دار الوفاء، ١٤٠٦هـ.
- القيرواني، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (٣٨٦هـ) رسالة ابن أبي زيد
   القيرواني (مع الثمر الداني في تقريب المعاني) مصر: عيسى الحلبي.
- ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (م ٧٥١هـ).
   (أ) زاد المعاد في هدي خير العباد، ٤ ج، مصر: شركة مصطفى الحلبي،
   ١٣٩٠هـ.

## [ك]

- الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود (م ٥٨٧هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ١٠ ج، مصر: زكريا علي يوسف.
- الكاندهلوي، محمد يوسف بن محمد الياس (١٣٨٤هـ) (مقدمة أماني الأخبار في شرح معاني الآثار) مطبوعة مع شرح معاني الآثار.
  - \* ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر (م ٧٧٤هـ).
- (أ) البداية والنهاية، ١٤ ج، تحقيق: أحمد بن ملحم وزملاؤه، الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٥هـ.
- (ب) تفسير القرآن العظيم، ٨ ج، تحقيق: عبد العزيز غنيم وآخرون. مصر: الشعب، ١٣٩٧هـ.

- \* كحالة، عمر رضا (معاصر).
- (أ) معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، الطبعة الثانية، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٣٩٨هـ.
  - (ب) معجم المؤلفين، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- \* الكرمي، حسن سعيد، الهادي إلى لغة العرب الطبعة الأولى. بيروت: دار لبنان،
- الكفوي: محمود بن سليمان (نحو ٩٩٠)، الكليات، بيروت: مؤسسة الرسالة.
   ١٤١٢هـ.
- \* الكندي: أبو عمر محمد بن يوسف (٣٥٠هـ) الولاة والقضاة، ومعه ملحق (لاستيفاء أخبار القضاة الذين ولوا بمصر بين (٢٣٧ ــ ٤١٩هـ)، للحافظ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ) تحقيق: رفن كست، بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين، ١٩٠٨م.
  - الكوثري، محمد زاهد (۱۳۷۱هـ).
- (أ) بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسين الشيباني حمص: راتب حاكمي ١٣٨٩هـ.
  - (ب) الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي القاهرة، الأنوار المحمدية.
- (جـ) حسن التقاضي في سيرة الإِمام أبي يوسف القاضي حمص: راتب حاكمي، ١٣٨٨هـ.
- (د) فقه أهل العراق وحديثهم. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: المطبوعات الإسلامية.
  - (هـ) لمحات النظر في سيرة الإمام زفر، حمص: راتب حاكمي، ١٣٨٨هـ.

## [ك]

اللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي الهندي (م ١٣٠٤هـ) الفوائد البهية في تراجم الحنفية. بيروت: دار المعرفة.

# [م]

- ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (م ٢٧٥هـ) سنن ابن ماجه، ٢ ج.
   تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. مصر: عيسى الحلبى، ١٣٧٢هـ.
- \* مالك بن أنس الأصبحي (م ١٧٩هـ)، الموطأ، ٢ ج، تخريج وتعليق محمد فؤاد
   عبد الباقي، مصر: عيسى الحلبي.
- \* محب الدين الطبري: أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد (١٩٤هـ) القرى لقاصد أم القرى، الطبعة الثانية. القاهرة: مصطفى الحلبي، ١٣٩٠هـ.
- \* المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد (م ٨٦٤هـ) شرح المحلي على منهاج الطالبين (مع حاشيتي قليوبي وعميرة) ٤ ج مصر: عيسى الحلبي.
- \* المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الراشداني (م ٩٣٥هـ) الهداية شرح بداية المبتدي، ٤ ج. الطبعة الأخيرة. مصر: مصطفى الحلبي.
- المزني، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى، (٦٤هـ) مختصر المزني (ملحق بالأم).
   تصوير: بيروت، دار المعرفة.
- \* مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (م ٢٦١هـ) صحيح مسلم، ٥ ج. الطبعة الأولى. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي مصر: عيسى الحلبي، ١٣٧٤هـ.
- المطرزي، أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي (م ٦١٠هـ) المغرب في ترتيب المعرب، بيروت: دار الكتاب العربي.
- \* المقدسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاري (م ٣٧٥هـ) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن: مطبعة بريل، ١٩٠٦م.
- \* المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر (٨٤٥هـ) خطط المقريزي (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)، ٣ ج طبعة بولاق، القاهرة: دار التحرير، ١٢٧٠هـ.

- \* المناوي، محمد عبد الرؤوف بن تاج الدين (م ١٠٣١هـ) فيض القدير، شرح الجامع الصغير، ٦ ج، الطبعة الأولى. مصر: المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٥٦هـ.
- المنبجي: أبو محمد علي بن زكريا (٦٨٦هـ) اللباب في الجمع بين السنّة والكتاب،
   ٢ ج، تحقيق د. محمد فضل مراد. الطبعة الأولى. جدة: دار الشروق، ١٤٠٣هـ.
  - \* ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري (٣١٨هـ).
  - \* الإجماع، تحقيق: أبو حماد صغير. الطبعة الأولى، الرياض: دار طيبة ١٤٠٢هـ.
- \* الإشراف على مذاهب أهل العلم، قسم المناكحات تحقيق أبو حماد صغير أحمد، الطبعة الأولى. الرياض: دار طيبة.
- \* وجزء حققه د/ محمد نجيب سراج الدين (قسم المعاملات). قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي. ط ١٤٠٦هـ.
- \* المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله (م ٢٥٦هـ) مختصر سنن أبي داود (مع معالم السنن) تحقيق: محمد حامد الفقي، القاهرة: مكتبة السنّة المحمدية.
- \* ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم (م ۷۱۱هـ) لسان العرب، ۱۵ ج. تصویر بیروت: دار صادر، دار بیروت، ۱۳۸۸هـ.
- الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي (م ٩٨٣هـ)، الاختيار شرح المختار، الطبعة الأولى. مصر: مصطفى الحلبي (١٣٥٥هـ).
- الميداني، عبد الغني الغنيمي الدمشقي (م ١٢٩٨هـ) اللباب في شرح الكتاب، ٤ ج.
   تحقيق: محمود أمين النواوي. بيروت: دار الحديث.

#### [ن]

- \* ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي (م ٩٧٢هـ) شرح الكوكب المنير، ٤ ج تحقيق: د. محمد الزحيلي. د. نزيه حماد. مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، دمشق: دار الفكر، ١٤٠٠هـ.
- \* ابن نجيم، زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد (م ١٢٥٢هـ). الأشباه والنظائر، مصر: مطبعة وادي النيل، ١٢٩٨هـ.

- \* النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على (م ٣٠٣هـ).
- (أ) سنن النسائي (مع شرح السيوطي، وحاشية السندي) ٨٠ ج تصوير بيروت: دار الكتاب العربـي.
- (ب) عمل اليوم والليلة. تحقيق د. فاروق حمادة. الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٦هـ.
  - \* النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف الشافعي (م ٦٧٦هـ).
  - (أ) روضة الطالبين، ١٢ ج، بيروت: المكتب الإسلامي.
  - (ب) المجموع شرح المهذب، ٩ ج، مصر: زكريا على يوسف.
- (جـ) منهاج الطالبين وعمدة المفتين (بهامشه) منهج الطلاب للأنصاري مصر: مصطفى الحلبي (١٣٨٨هـ).
- \* النسفي، نجم الدين بن حفص (م ٥٣٧هـ) طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية تصوير: بغداد: مكتبة المثنى.
- \* نظام، الشيخ نظام، وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان، ٦ ج صورة الطبعة الثالثة. تركيا: المكتبة الإسلامية، ١٣٩٣هـ.

#### [🏊]

- ابن هبيرة، عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد (م ٥٦٠هـ) الإفصاح عن معاني الصحاح، ٢ ج، الرياض: المؤسسة السعودية.
- ابن هشام، أبو محمد عبد الملك (م ٢١٨هـ) السيرة النبوية، ٤ ج، الطبعة الثانية،
   تحقيق: مصطفى السقا وآخرون. مصر: مصطفى الحلبي.
  - \* ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري، (م ٨٦١هـ).
- (أ) التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية (مع شرح تيسير التحرير) لأمير بادشاه مصر: مصطفى الحلبى، ١٣٥٠هـ.
- (ب) شرح فتح القدير (مع شرح العناية للبابرتي) ١٠ ج، الطبعة الأولى. مصر: مصطفى الحلبي، ١٣٨٩هـ.

- \* الهندي، علاء الدين علي المتقي، (م ٩٧٥هـ). كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، الطبعة الأولى. حلب: مكتبة التراث الإسلامي، ١٣٩٠هـ.
  - \* الهيثمى، نور الدين علي بن أبي بكر (م ٨٠٧هـ).
- (أ)مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ١٠ ج، الطبعة الثانية. بيروت: دار الكتاب، ١٩٦٧م.
- (ب) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، بيروت: دار الكتب العلمية.

#### [و]

- \* الواقدي محمد بن عمر (م ٢٠٧هـ) كتاب المغازي، ٣ ج. تحقيق: د. مارسدن جونس. بيروت: عالم الكتب.
- أبو الوفاء، محيي الدين أبو محمد عبد القادر القرشي، (م ٢٩٦هـ) الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ٤ ج. تحقيق د. عبد الفتاح الحلو، القاهرة: عيسى الحلبي، ١٣٩٨هـ.

### [ي]

- \* ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي (م ٢٢٦هـ)، معجم البلدان بيروت: دار الكتاب العربي.
  - \* أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (م ١٨٢هـ).
- (أ) كتاب الآثار. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، مصورة بيروت: دار الكتب العلمية.
- (ب) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. الطبعة الأولى. مصر: مطبعة الوفاء ١٣٥٧.
  - (جـ) كتاب الخراج، الطبعة الرابعة. القاهرة: المطبعة السلفية، ١٣٩٢هـ.
  - (د) الرد على سير الأوزاعي. تحقيق أبسي الوفاء الأفغاني الطبعة الأولى.





(٥) فهرس المسائل الخاصة بالجزء الخامس

| رقم المسألة | عنوان المسألة                              |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|             | كتاب الوصايا                               |  |  |  |  |  |
| 710.        | في الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة |  |  |  |  |  |
| 7101        | في الوصية بشيء بعينه                       |  |  |  |  |  |
| 7107        | بالثلث إذا أفاد مالاً بعده                 |  |  |  |  |  |
| 7107        |                                            |  |  |  |  |  |
| 7108        | فيمن أوصى بشيء لرجل، ثم أوصى به لآخر       |  |  |  |  |  |
| 7100        | ما يبدأ به من الوصايا                      |  |  |  |  |  |
| 7107        | في المحاباة والعتق في المرض                |  |  |  |  |  |
| Y10V        | يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |  |  |  |  |  |
| Y 1 0 A     | فيمن أوصي لولد فلان                        |  |  |  |  |  |
| 7109        | فيمن أوصى لميت وقد علم بموته               |  |  |  |  |  |
| 717.        | في الوصية للقاتل                           |  |  |  |  |  |
| 1717        | في وصية البالغ المحجور عليه                |  |  |  |  |  |
| 7777        | في وصية الصّبي                             |  |  |  |  |  |

| 7174           | في الوصية بوقف المصحف                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 3717           | في الوصية بالنصيب                                      |
| 7170           | فيمن يوصي بسهم من ماله                                 |
| 7777           | في الوصية لعبد بعض الورثة                              |
| 7177           | فيمن قال لرجل: اجعل ثلثي حيث أحببت                     |
| <b>A F I Y</b> | فيمن أوصى بثلثه لفلان وللفقراء والمساكين               |
| 7179           | في الوصية للوارث إذا أجازها الورثة                     |
| *14.           | في العتق المؤقت بعد الموت                              |
| Y 1 V 1        | في الوصية بالغلة والخدمة                               |
| 7177           | فيمن أوصى بأن يخدم عبده فلاناً سنة ثم جن فلا يقبل فلان |
| Y 1 V T        | في الموصى له بالخدمة يؤاجر العبد                       |
| 4178           | فيمن أوصى بعتق أمة له على أن لا يتزوّج                 |
| 4140           | فيمن قال فلان مصدق بعد موتي فيما يدعيه عليّ من دين     |
| 7177           | فيمن قال: صدقوا وصيتي فيمن أوصيت له                    |
| Y 1 V V        | فيمن أوصى لوارث ولأجنبـي                               |
| <b>Y 1 Y A</b> | فيمن أوصى لقرابته                                      |
| 7179           | فيمن أوصى بوصية إن مات في سفره                         |
| 414.           | في الوصية بما بقي                                      |
| 4171           | في الرجل يوصي لعبده                                    |
| 7117           | في الوصية لبني فلان وله ولد ولد                        |
| 7117           | في الرجل يوصي لبني فلان هل تدخل فيه الإِناث            |
| 3117           | في الوصية بالنفقة                                      |
| 4140           | في الوصية للجيران                                      |
| 7117           | في الوصية للأرامل                                      |

| 4144    | في الوصية لرجل بذي رحم محرم منه                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| *1**    | في الوصية بجميع المال لمن لا وارث له               |
| 2114    | -<br>في عتق النسمة عن الميت                        |
| 714.    | -<br>في أمهات الأولاد هل يدخلون في الموالي         |
| ۲۱۹۰    | في الوصية للموالي                                  |
| 7191    | في الوصية للموالي                                  |
| 7197    | <br>فيمن أوصى لمواليه، وله موالي أعلى وموالي أسفل  |
| 7194    | فيمن أوصى لكل واحد من رجلين بثلث ماله فيموت أحدهما |
| 3917    | في ولد الموصى بها                                  |
| 4190    | فيمن أوصى بنسمة بمال معلوم                         |
| 7197    | في الوصية بالنكاح                                  |
| Y 1 4 V | -<br>في المريض يقضي بعض غرمائه                     |
| 1191    | في الشهادة على الوصية                              |
| 7199    | في الشهادة على الإِيماء                            |
| ***     | في حكم الحامل ومن شهد القتال في أموالهم            |
| 77.1    | في ولاية الجد على الصغير                           |
| 77.7    | فيمن اشترى ابنه في مرضه                            |
| 77.7    | في إقرار بعض الورثة بوصية من الثلث                 |
| 3.77    | فيمن أوصى إلى رجل من خاص ماله                      |
| 44.0    | في وصي الأم والأخ                                  |
| 77.7    | في وصية الرجل إلى عبده                             |
| ***     | في الوصي يدفع مال اليتيم مضاربة أو يتجر به         |
| ***     | في الوصي يبيع عقار الصغير                          |
| 77.9    | في الوصي يوصي إلى غيره                             |

PYYY

متى تقتص من الجراحات ........

| 774.   | في كسر العظم                           |
|--------|----------------------------------------|
| 7741   | في مقدار ما تحمله العاقلة              |
| ***    | -<br>فيمن قتل نفسه خطأ                 |
| ***    | في الرجوع عن الإقرار بالقتل            |
| 3777   | في الصبي يقتل                          |
| 7740   | في الصبـي والرجل يقتلان رجلاً          |
| 7777   | في قطع اليد الناقصة                    |
| ***    | في اليد تقطع من نصف الساعد             |
| 7777   | في الأعور تفقأ عينه الصحيحة            |
| 7749   | في الممسك هل يقتل؟                     |
| 445.   | في القصاص في موضحة ما بين قرني المشجوج |
| 771    | "<br>في حكم الأذنين في الدية           |
| 7717   | في شعر الرأس واللحية                   |
| 7754   | في القصاص في نتف شعر الرأس             |
| 7711   | في القصاص في اللسان                    |
| 4450   | في القصاص من اللطمة والسوط             |
| 7727   | فيما تسرى إليه الجناية                 |
| 7727   | في أخذ اليمني باليسري                  |
| ABYY   | في الولي الكبير هل يقتص دون الصغير     |
| P377   | فيمن يجب له القصاص                     |
| 770.   | في الولي يقطع ثم يعفو                  |
| (۲۲۰۰) | فيمن جني على عضو فذهب منه عضو آخر      |
| 7701   | في قطع الذكر والأنثيين                 |
| 7707   | فيمن قطع يد رجل ثم قتله                |
|        |                                        |

| 7704         | فيمن ضرب سنّ رجل فتسود، أو يضرب عينه فتبيض |
|--------------|--------------------------------------------|
| 4405         | في السنَّ تقلع ثم تنبت                     |
| 7700         | في اليد الشلاء ونحوها                      |
| 7077         | في الشهادة على القتل                       |
| <b>770</b> V | فيمن قطع الأصابع ثم قطع الكف               |
| 4404         | فيمن عضّ ذراع رجل                          |
| 7709         | في الجاني إذا فقد ما يجب عليه فيه القصاص   |
| 777.         | فيمن قطع من رجل إصبعاً ومن آخر يده         |
| 1777         | في العضو عن القطع أو الجراحة               |
| 7777         | في المقتص منه إذا مات                      |
| 7777         | في كيفية القصاص                            |
| 3577         | في رجلين قطعا يد رجل                       |
| 0777         | في قتل الحر بالعبد                         |
| 7777         | في رمحة الدابة                             |
| 7777         | في الفارسين يصطدمان                        |
| AFYY         | في اختلاف حال الرمي والوقوع                |
| <b>P</b>     | في العفو عما وقع عليه الصلح من الدم        |
| ***          | في ديات أهل الكفر                          |
| 1771         | في قتل المؤمن بالكافر                      |
| 7777         | <b>في القصاص بين الرجال والنساء</b>        |
| 7777         | في القصاص بين العبيد                       |
| 3777         | في القصاص بين العبيد والأحرار              |
| 7770         | في الذمي يجني على المسلم                   |
| 7777         | في غصب الصّبي الحر                         |

| ۱۷۲۲         | زيادة في قتل المؤمن بالكافر           |
|--------------|---------------------------------------|
| ***          | فيما يحدث في الطريق والفناء           |
| ***          | في جناية الكلب                        |
| 4444         | في الحائط المائل                      |
| ***          | ي<br>فيمن صاح برجل من جدار فوقع       |
| 1777         | في أخذ الدية من قاتل العمد            |
| 77.77        | في الكفارة في قتل العمد               |
| ***          | فيما تجب فيه الكفارة                  |
| 3 1 1 7      | في الجنين                             |
| 2770         | في الغرة على العاقلة                  |
| 7777         | في جناية النصراني من يحملها           |
| ***          | في القسامة                            |
| ***          | في كيفية اليمين                       |
| PAYY         | في أيمان أهل الكفر في القسامة وغيرها  |
| 779.         |                                       |
| 1877         | ت                                     |
| 7797         |                                       |
| 7797         | في العبد يوجد قتيلًا                  |
| 3 P Y Y      | في السفينة تصطدمان                    |
| 4440         | -<br>فيمن اطلع في بيت غيره ففقئت عينه |
| 7797         | في العاقلة تحمل قيمة العبد            |
| 7797         | في قيمة العبد إذا جاوزت الدية         |
| <b>179</b> 1 | في أعضاء العبد                        |
| 7799         |                                       |
|              |                                       |

| وان المسألة ,                                        | رقم المسأ    | لمسألة                                | عنوان ا  |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| ي جنين الأمة                                         | 74           | ن الأمة                               | في جني   |
| ي جناية المملوك                                      | 74.1         | ية المملوك                            | في جنا   |
| ي عتق العبد الجاني                                   | 74.4         | ، العبد الجاني                        | في عتق   |
| لمحجور عليه يأمر محجوراً بالجناية                    | 44.4         | حجور عليه يأمر محجوراً بالجناية       | في الم   |
| ، الموصي بخدمته إذا قتل                              | 3.47         | ِصي بخدمته إذا قتل                    | في المو  |
| ، جناية المدبر                                       | 74.0         | ية المدبر                             | في جنا   |
| ، جناية المكاتب                                      | 74.7         | بة المكاتب                            | في جنا   |
| ، المكاتب يموت وعليه جناية                           | 77.0         | كاتب يموت وعليه جناية                 | في الم   |
| ، الجمل الصؤول الجمل الصؤول                          | <b>۲۳·</b> ۸ | مل الصؤول                             | في الج   |
| ، أعضاء البهيمة                                      | 74.4         | ماء البهيمة                           | في أعض   |
| ما يفسد البهائم بالليل والنهار                       | 741.         | سد البهائم بالليل والنهار             | فيما يف  |
| كتاب الحجر                                           |              | كتاب الحجر                            |          |
| ، الحجر على المفسد لماله                             | 7771         | جر على المفسد لماله                   | في الح   |
| ق المحجور عليه ونكاحه ٢                              | 7777         | حجور عليه ونكاحه                      | عتق الم  |
| كتاب المأذون في التجارة                              |              | كتاب المأذون في التجارة               |          |
| ، الإِذن في التجارة                                  | 7717         | ن في التجارة                          | في الإِذ |
| ، العبد المأذون له، هل عليه دين لمولاه!              | 3177         | لـ المأذون له، هل عليه دين لمولاه!    | في العب  |
| ، عارية المأذون وهديته                               | 7710         | ية المأذون وهديته                     | في عار   |
| ، دين المأذون هل هو في رقبته أو في كسبه؟ ٦           | 7717         | المأذون هل هو في رقبته أو في كسبه؟    | في دين   |
| ، صداق الأمة المأذون لها أو أرش يديها                | 7410         | اق الأمة المأذون لها أو أرش يديها     | في صد    |
| ما وهب للمأذون له                                    | 7417         | ب للمأذون له                          | فيما وه  |
| ، العبد بين رجلين يأذن له أحدهما في التجارة <b>٩</b> | 7719         | ر بين رجلين يأذن له أحدهما في التجارة | فى العب  |

# **(7)**

# فهرس الموضوعات الرئيسة في الكتاب

الكتاب

المسألة إلى المسألة

| 117 _        | ١           | كتاب الطهارة           |
|--------------|-------------|------------------------|
| ٣٨٨ _        | 117         | كتاب الصلاة            |
| £            | 444         | كتاب الزكاة            |
| - 130        | 273         | كتاب الصيام            |
| <b>V17</b> — | ٥٤٧         | كتاب المناسك           |
| ^^^ _        | ۷۱۳         | كتاب النكاح            |
| _ VF•1       | <b>^</b> V9 | كتاب الطلاق            |
| _ 7771       | ۸۲۰۱        | كتاب البيوع            |
| - 2771       | 7771        | كتاب الصرف             |
| 1746 _       | 177.        | كتاب العتاق            |
| - rrri       | ١٢٨٥        | كتاب الصيد والذبائح    |
| 1444 —       | ١٣٣٧        | كتاب الأيمان والكفارات |
| 1898 _       | 1478        | كتاب الكفالة           |
| - 1531       | 3 P71       | كتاب الحدود            |

| كتاب القضاء والشهادات       | ٠٧٤ _         |
|-----------------------------|---------------|
| كتاب السير ١٥٧٥ ـــ ٦٦٣     | 17 <b>7</b> _ |
| كتاب الشركة                 | 1AE _         |
| كتاب المزارعة ١٦٨٥ ـــ ٧٠١  | <u> ۲۰۱ –</u> |
| كتاب المضاربة               | <b>/٤٠</b> _  |
| كتاب الوكالة                | /77 _         |
| كتاب الإجاراتكتاب الإجارات  | ــ ۱۳۰        |
| كتاب الهبة                  | <b>157</b> _  |
| كتاب الصدقةكتاب الصدقة      | <u> ۱۵۸ –</u> |
| كتاب الغصبكتاب الغصب        | ۸۷° —         |
| كتاب العارية ١٨٧٦ ـــ ٧٧٨   | <b>^ ^ ^</b>  |
| كتاب الوديعة                | ۸۸٦ <u> </u>  |
| كتاب الصلح                  | ٠٠٠ _         |
| كتاب الإقرار                | - 179         |
| كتاب الدعوىكتاب الدعوى      |               |
| كتاب الشفعةكتاب الشفعة      | ۹۷٤ <u> </u>  |
| كتاب الكفالة والحوالة       |               |
| كتاب الرهن ٢٠٠٣ ــ ٢٠٠٣     |               |
| كتاب القسمةكتاب القسمة      | ٠٤١ _         |
| كتاب اللقطة والإباق         |               |
| كتاب الطعام والشراب واللباس |               |
| كتاب الكراهة                |               |
| كتاب الزيادات               | ۰۹٦ _         |
| كتاب المكاتب                | 179 _         |

| كتاب الفرائض            | 114. | _ | <b>P317</b> |
|-------------------------|------|---|-------------|
| كتاب الوصايا            | 110. | _ | 7710        |
| كتاب الديات والجنايات   | 7717 | _ | ۲۳۱.        |
| كتاب الحجر              | 7711 | _ | 7717        |
| كتاب المأذون في التجارة | 7717 | _ | 7444        |

